inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

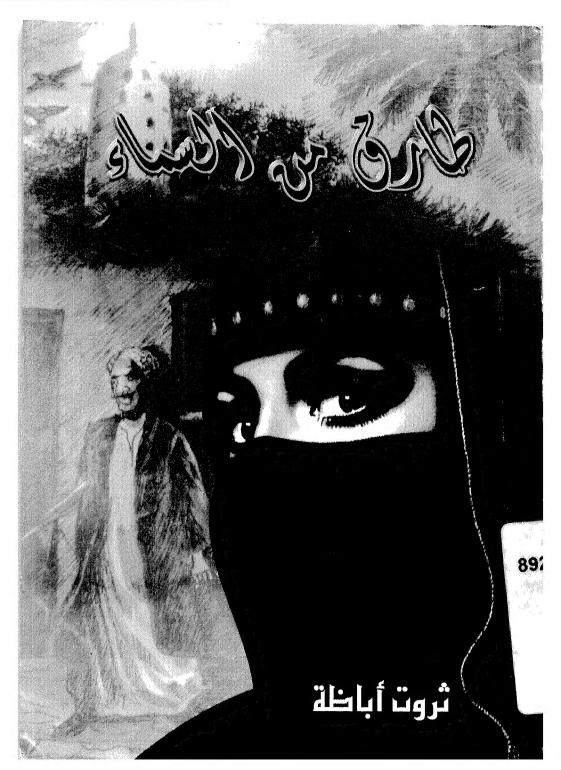



#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# طارق من السماء

رواية بقلم

ثروت أباظة

الناشر

مكنبة مصلى ٣ شارع كامل صدقى ـ الفجالة ت: ٩٠٨٩٢٠ ٥



كانت ولادة لم يشهد التاريخ لها مثيلا القلوب واحفة والنفوس هالعة والعيون زائغة والأم تكتم صرحات الوالدات التي تطلقها كل أم تلد لتعلن إلى العالم قدوم إنسان حديد إلى الحياة . وعملية الولادة تقوم بها حدة الطفل القادم فمحيء القابلة إعلان وهم يحرضون على الكتمان غاية الكتمان .

الصمت يضرب بخيامه على المنزل جميعًا فــالحديث همـس والخطى تلمس الأرض لمسا ولا تجرؤ أن تطأها وطأ .

وحول البيت رحال شداد غلاظ يتسمعون ويراقبون فهم يعلمون أن موعد الولادة قد حان . فإن يكن أهل بيت الوليد يتكتمون في يوم مولده خبر الولادة فإن مقدمات الولادة هيهات لها أن تتخفى في قرية كل نبأ فيها معلن وكل همسة صيحة ، وكل حركة حبرها ذائع شائع . فكيف لأم حامل أن تخفى حملها .

إنها قرية نائية عن الدنيا وتكاد تبتعد عن الزمان . من قرى الصعيد القاصية من أرض أسماها الذين نزلوا بها في أول نشأتها بني عمران . وليس فيها من العمران شيء . جهلها التقدم الذي عرفه العالم وظلت على حالها من يوم نشأتها منذ قبل الميلاد إلى يوم ميلاد الطفل الجديد . تكاد لإغراقها في الجمود إذا الأرض دارت بها لم تدر .

أما الطفل الذي يجيء اليوم فأبوه إبراهيم آدم . نال أبوه ثأر ابنه وهدان الذي قتلته أسرة حمدان لتثأر هي أيضا لقتيل لها اتهموا فيه وهدان . واضطر آدم أن يقتل سليم حمدان ليرفع رأسه في القرية ، وما كاد يرفعه حتى قتلته أسرة حمدان ولم يستطع إبراهيم أن يسكت عن ثأر أبيه فسارع إلى زعيم أسرة حمدان فقتله .

وقبل أن تقتل أسرة حمدان إبراهيم عاجلته السماء بموت ربانى فوت على أسرة حمدان ثأرها فأقسم رجال الأسرة أن يقتلوا وليد إبراهيم المنتظر إن كان رجلا وهكذا تحلق رجال أسرة حمدان حول بيت إبراهيم ينتظرون الولادة بآذان مرهفة وعيون طلعة تكاد تخترق الجدران احتراقا .

فكان لابد لأسرة إبراهيم أن تعيش الأيام السابقة على الولادة منعزلة على العالم تجهز لليوم الموعود سرا .

وكان لابد للولادة نفسها أن تتم في هذا الصمت المطبق الذى تمت به . وقد كانت كل حشيتهم أن يعلن المولود الحديد ما تحاهد أمه في كتمانه . وما تبذله من ألم يفوق طاقة البشر في سبيل هذا الكتمان .

وولد الطفل وقبل أن يطلق الصرخات التي يلقيها كل طفل في وحه الحياة سارعت أحته عزيزة ووضعت يدها على فمه فحرمته أن يعلن الحياة بقدومه .

تمت الولادة في صمت كما أراد لها بيت إبراهيم آدم .. ولكنهم كانوا يعرفون أن ما يسترونه اليوم وما قد يخفون ه يومين آحرين أو ثلاثة لابد أن ينكشف . فلم يكن غريبا أن يعدوا للأمر عدته .

فى الموهن الأخير من الليل حرحت عزيزة تحمل أخاها وهمى تضع يدا لها على فمه وتلفه باليد الأخرى بخمارها الذي يغطى رأسها ويغطى أخاها في آن معا .

وركبت عزيزة مركبا صغيرا أعدته من أيام وأخفته في الأحراش الكثيفة التي تحيط بترعة الرادين . وجرى المركب في الماء بحرى وانيا هامسا كأنه وشوشة أمواج لشاطئ ، فقد كانت عزيزة تلمس الماء بمجدافها لمسا هينا لا يعلو لها صوت . حتى إذا بلغت مشارف قرية التمرة أرست مركبها وتلفتت حواليها في حذر وخشية ونزلت إلى الشاطئ . وفي الخص الذي أقامته في الصباح وجدت الحمار حيث تركته فركبته وهي تحتضن أخاها في حدب حريصة دائما ألا يصدر عنه بكاء يفضح هربها به .

الليل ستار . والناس بعد نيام فلا بأس عليها أن تخترق شوارع القرية وهي آمنة بعض الأمن ، وكان بيت العمدة في حوف القرية والطريق إليه يخترق الكثير من الدروب . وكلما أوغلت في الطريق اقتربت من الأمن حتى بلغت بيت العمدة وقلبها يوشك أن يقف من الخوف .

وطرقت الباب طرقا رقيقا فكأنها طارق من السماء مرة وأثنتين وثلاثا . ثم انفتح الباب واستقبلها العمدة .

- \_ هل أتيت به ؟ حسنا .
  - \_ هل أدخل ؟
  - نه بل انتظری .

\_.ماذا ؟

إن زوجتي سافرت إلى أسوان عند أختى منذ اتفقنا ، بعد أن اعلنت هنا أنها حامل .

\_ إذن .

\_ إذن لابد أن نسافر بالطفل إلى أسوان لتعود به زوحتى ونعلـن أمره إلى الناس .

ــ ولكن الطفل يحتاج إلى رضاعة .

\_ ادخلي فأرضعيه . ' هل معك ما ترضعينه به ؟

\_ نعم .

ـ إذن فأرضعيه وأسرعى حتى أنادى سائق السيارة ونسافر .

وسرعان ما أحمدت السيارة طريقها إلى أسوان وكان الفحر يرسل أشعته الأولى إلى الطريق .

وصلت السيارة إلى أسوان والنهار يملأ الدنيا ، وقال العمدة لعزيزة :

- ــ ابقى حيث أنت .
  - \_ لماذا ؟
- ــ لآتي بزوجتي ونعود .
- ـ ألا تعرف أختها بالأمر ؟
  - ــ بل تعرف .
- \_ فمالى لا أنزل بالطفل حتى أرضعه وأريحه بعض الشيء ونعود به وقتما تشاء ، فلم يعد في الأمر عجلة .

\_ معك حق ... 'انزلي .

وجاءت الأم المزيفة واستقبلت ركب ابنها المدى لم تلده، ورفعت عن وجهه الدثار وأشرق وجهها بابتسامة عريضة .

\_ بسم الله ما شاء الله .. حلو هو كالقمر ....

وقال العمدة:

ـــ أرينى ابنى هذا الذى لم أنجبه .... سبحان الخلاق العظيم . في وجهه سمو .

وسارعت زوجته قائلة :

ــ واسمه سامي . إن شاء الله .

ثم نظرت إلى أخته .

🗀 هل ستبقين معه ؟ 🐇

ــ إذا أردت .

ـُ حسنا ، ولكن هل سبق لك أن رعيت طفلا ؟

\_ الحقيقة لا .

- إذن ؟

ـ هل تريدين له من ترضعه ؟

ن ياليت .

ــ أعـرف فـى بنـى عمـران أمـا فقـدت رضيعهـا وهـى فقـيرة ، وأستطيع أن آتى بها لـترغاه وترضعه .

-على بركة الله . ولكنتى احببتك ... لماذا لا تبقين مع المرضعة وتساعدينها في رعاية سامي ؟

\_ وأنا والله أحببتك يا ست هانم منذ رأيتك أول مرة حين اتفقنا على إحضار الطفل لك . وما أحب إلى أن أبقى في بيتك . فنحن لم يعد لنا في بني بعمران شيء يستحق أن نبقي إلى جانبه . الفدانان سيزرعهما حالى . . المهم أنني أحسب أن أبقى معك ومع المحروس سامى .

وعاد الركب الذي خرج متحفيا من التمرة في باكر الصباح، وبلغ بيت العمدة قبل أن تغرب الشمس وأعلن عن عودت بالزغاريد بالدفوف والمزمار.

لقد أنجب العمدة ولدا بعـد أن ظـل عشـر سنوات مجرومـا مـن النسل .

وكما استطاعت عزيزة أن تهرب بالطفل استطاعت أن تدبر لأمها مهربا ولكن بطريقة مختلفة كل الاحتلاف . فقد أدركت أن أمها بعد الولادة التي لم يعرف بأمرها أحد أصبحت هيأتها غير تلك التي يعرفها عنها المترصدون لها . وإمعانا في التنكر ألبست أمها ملابس خالها وخرجت بها بعد غروب الشمس بقليل ، حتى يرى الرائي فيها حسما ولا يستطيع أن يتبين وجها . وحازت الحيلة وبلغت الأم مأمنها لترضع وليدها الذي أصبح ابن العمدة . أصبح اسمه سامي زين الرفاعي . فاسم العمدة زين واسم أسرته الرفاعي .

ولكن الأم تعلم أن الذى ترضعه هـو وليدهـا وهـى يهـذا قريـرة العين هانئة . وليكن اسم أبيه بعد ذلك ما يكون ما دام قد نحما مـن أعداء أبيه وكتبت له الحياة .

### - 7 -

عاشت رتيبة أم سامي عيشة هائئة في بيت العمدة قريبة غاية القرب من زوجته حميدة . وكانت عزيزة في البيت هي مديرته التي تقوم بكل شأنه . وسرعان ما أصبحت الأم وابنتها صديقتين لأهل القرية جميعا ، وقد اتفقت الأم وابنتها أن ينتسبا إلى قرية المهاجرة التي تدخل في إطار محافظة المنيا البعيدة كل البعد عن محافظة أسوان . ولم يحاول أحد من نساء القرية ولا من رحالها أن يستقصى أمرهما فما دار بذهن أحد أنهما تكذبان . واستقر الحال على هذا ومضت الأيام رحاء . رتيبة ترضع وليدها وحميدة ربة البيت تقربها إليها في حب وحدب وعطف ، وهما تقضيان وقتهما في أحاديث لا تنفد وتمدها سيدات القرية بمدد من أسباب الحديث لا ينقطع .

والعمدة أصبح لا يسرى زوجته إلا وفى رفقتها رتيبة . ولم تستطع رتيبة أن تغفل النظرات الراغبة التي كانت تطل فى إصرار من عينى العمدة زين الرفاعى . وكان كيانها يضطرب أشد الاضطراب حين تلح عليها هذه النظرات ، فقد كانت تخشى كل الخشية أن يتجاوز العمدة النظرات التي تصدر عنه على رغم أنفه إلى محاولات أحرى تفسد عليها هذه الحياة الهانئة التي تحيا والتي لم تكن تتمنى خيرا منها . وماذا يمكن أن تأمل أم ابنها مهدد بالشار أكثر من هذه الحياة التي تخياها مع ابنها وابنتها في ظلال كريمة من

عطف الست حميدة. وقد كانت رئيبة تحمل لها مع الاعتراف بالفضل حبا لا ينتهى مداه. فقد كانت أحلاق حميدة رضية سلسة لا عنف بها ولا كبر. وكانت طيبة عن سحية مواتية في غير افتعال ولا من . وقد أحبت سامى حب أم لوليدها حقا. وكانت رئيبة من الذكاء والفطنة بحيث لم تذكرها قط بأن سامى ربيبها وليس وليدها . ولم يجر هذا على لسانها حتى ولو كانتا في مأمن كامل من العبون والآذان .

وكانت رتيبة خرص دائما أن تضع الطفل في حجر أمه في غيرا أوقات الرضاع آملة أن يعمق احتضان حميدة له مشاعر الأمومة الفطرية التي لم تعرفها حميدة فهي لم تكن له أما . فلا هي حملته ولا ولدته ولا أرضعته وهي مع ذلك هي أمام العالم أحمع أمه . ﴿ ` ـُ ومع الأيام أوشكت حميدة أن تنسى أنها ليست أمه بل وأوشك زين الرفاعي أن ينسى أنه ليس أباه . لم يكن ينغض حياة رتيبة إلا هذه النظرات الهاربة من عيني العمدة والتي كانت تتقيها بالتحساهل عن حميدة . فقد عرفت رتيبة أن العمدة ظالم حبار . حشع غاية الجشع في معاملته للناس . نهاز للفرص في جمع المال . وكمانت رتيبة تدهش مما يفعله العمدة . أيكون جمع المال غاية في ذاته ؟ لمن يجمعه ٢٠٠٠ لطفل هو يعلم حتى العلم أنه ليس ابنه والا هو الياه .. كاذب ذلك الذي يقول إن الإنسان يحرص على المال من أحل أبنائه . إنما هو التهم فني جمع المال . مرض قائم بذاته يصيب الإنسان فيخرب نفسه . حتى وإن لم يكن له ولد . وما الولد عند هؤلاء إلا حجة منهارة لا صحة لها . وإن حازت هذه الكذبة على الناس الذين يشهدون سعادة زين الرفاعي في جمع المال ، فما كانت هذه الكذبة لتجوز على رتيبة التي ولدت سامي والتي تعرف من سره ما لا يعرفه في القرية أحد .

\* \* \*

كانت حجرة رتيبة فى حناح من البيت قصى ، وكانت عزيزة تبيت معها فيها . وما كان أحد يعرف أن عزيزة ابنتها . وهكذا قضى الله على رتيبة أن تكون أمومتها \_\_ وهى أمومة شرعية \_\_ مستورة مستسرة عن الجميع لا يعرفها أحد من البيت الذى تعيش فيه أو من القرية التى تحتوى هذا البيت .

وفى يوم بينما كانت الشمس ترسل شواطا من نار على القرية ، وفى فترة الظهيرة التى لا يطيق أحد فيها أن ينترك السقف الذى يحميه من سعير الحر ، وكانت رتيبة وابنتها عزيزة تنالان قسطا من الراحة فى فترة القيلولة . وكان العمدة فى حجرته مع زوجته . وكان سامى فى سريره بالغرفة المجاورة لهما .

بلغ أذن رتيبة صوت طرق واهن على شباك حجرتها . وتعجبت فهى لم تتعود أن يطرق أحد شباكها . بل ولم تتصور أن أحدا يجرؤ أن يطرق شباكها في بيت العمدة بهذه الطريقة الهامسة . صمتت حينا فتوالى الطرق . أيقظت عزيزة . وساد الصمت لحظات ثم عاد الطرق وسمعتاه معا .. ما هذا ؟

\_ منن ؟

قالتاها معا و جاءهما صوت مرتعد..

- \_ أنا .
- \_ أنت من ؟
- \_ أنا صميدة .

وقالت رتيبة وصوتها في طريقه إلى الارتفاع .

- \_ صميدة ؟! صميدة من ؟
- \_ أنا في عرضك أخفضي صوتك .. أنا صميدة الدلهوني.
  - \_ ماذا ترید ؟
  - ـ أنا واقع في عرضك يا ست رتيبة .
    - ــ من أين تعرفني أيها الرجل ؟
- \_ من سيرتك في البلدة . الجميع يمتدحك . وأنت أقرب واحدة من الست حرم العمدة .
  - \_ ماذا ترید ؟
    - \_ أختى ...
    - \_ مالها أختك ؟
  - ـ يريد العمدة أن يزوجها غصبا عنها .
    - ــ والعمدة ما شأنه بأحتك ؟
  - ــ الرحل الذي يريد الزواج منها دفع له مبلغا كبيرا .
    - مبلغا كبيرا ؟ من هذا الرجل ؟
  - ـ الشيخ دهشور الملواني ، سمعنا أنه دفع له ثلاثمائة جنيه .

- \_ وأختك لا تريده ؟
- \_ إنه رجل عجوز تخطى السبعين من عمره واحتى فى السادسة عشرة من عمرها . وابن عمها خطيبها منذ هما أطفال . أختى ستموت منى يا ست رتيبة أنا فى عرضك .
- \_ وماذا يستطيع العمدة أن يعمل ؟ زوِّجها لابن عمها ولن يستطيع العمدة أن يصنع شيئا .
- \_ ست رتيبة . ألا تعرفين ماذا يستطيع العمدة أن يعمل ؟ وجدت رتيبة الفرصة مواتية لتتأكد مما يرويه لهما النسوة عمن العمدة .
  - ــ ومن أين لي أن أدرى ؟..
  - \_ لك الآن معنا فترة ليست قصيرة ولا تدرين .
- \_ أنت تعرف أننى لا أترك بيت العمدة ولا أزور أحدا من نسوان البلد .
- \_ ولكن نسوان البلد جميعـا يـزرن بيـت العمـدة ويأنسـن إليـك ولا بد أنهن قلن لك ماذا يستطيع العمدة أن يعمل .
  - \_ كلام نسوان لا أصدقه .
- - ــ ماذا تقول ؟
  - ــ ما سمعت يا ست رتيبة .
    - \_ هل يعقل هذا ؟

- ــ أتريدينني أن أفهم أن الست حميدة وأنت لا تعرفان شيئا عـن رجال العمدة القتلة ؟
  - ــ أتتصور أننا نغزف ؟ ا
  - \_ أما أنت فنعم يخيل إلى أنك تعرفين .
  - ـ وافرض فهل أجرؤ أن أقول هذا لزوجته ؟
    - \_ طبعا لا .
    - \_ إذن ففيم محيئك إلى ؟
    - \_ كلمي العمدة نفسه .
      - \_ هل أجرؤ ؟
- \_ إنك مرضعة ولده . وهو يعلم أن الست حميدة تحبك كل الحب ، وقد يخشى أن تكشفى للست حميدة ما يحاول أن يستره عليها .
  - \_ أنا أكلم العمدة ؟
  - ـ حياة الحتى بين يديك يا ست رتيبة .
  - ـ نحاول يا صميدة . امش أنت الآن واترك لى الموضوع.
    - ـــ أمرك .
    - قالت لها عزيزة:
    - ــ ماذا تنوين أن تفعلي ؟
    - ــ والله لا أدرى يا بنتي .
    - ــ الرجل وضع أمله فيك .
      - \_ سأرى .

صحا العمدة من نومه وذهب إلى حجرة ولده بتناول قهوته هناك وترك زوجته في سريرها بين نائمة ومتيقظة . كانت رتيبة حالسة على الأريكة وسامي في حضنها يحرك أطرافه في جذل بعد أن رضع وارتوى . رنا زين الرفاعي إلى جمال رتيبة .. كان يرى في وجهها نورًا وإشراقًا ، ورأى في عينيها وهي تنظر إلى سامي نظرات ساجية هانئة، ووجد نفسه ينظر إليها كامرأة بعد أن كانت عنده مرضعة سامي . طويلة القامة موفورة الجسم في غير استرخاء ، هادئة السمات تشعر من يراها بالطمأنينة .

نظر إليها لحظات ثم قال لها:

- \_ هل رضع ؟
- وقالت في سعادة . أ
  - \_ ألا ترى سعادته .
    - \_ أعطيه لي .
      - ب تفضل .

وحمل سامي وقامت هي واقفة فقال لها :

ـ بل أحلسي مكانك يا ست رتيبة .

وجلست وراح هو يناغى سامى ويداعب وجهه، وانتهزت هي الفرصة .. .

- ن سيدي العمدة .
- ـ نعم يا ست رتيبة .
- ـ قصدتني امرأة برحاء عندك.

- \_·من هي ·<u>؟</u>
- المناسب إلى ألا أذكر اسمها عندك .
  - ن وماذا تريد ؟
- ـ \_ أن تتزوج صبيحة من ابن عمها شملول القط .

وانقلب وجهه الضاحك إلى أنواء عاتية من الغضب والسمحط، وصاح دون أن يرتفع صوته:

- ـ من تلك التي طلبت منك هذا ؟
- \_ لا تغضب يا سيدى العمدة . كأنى لم أقل شيئا .
  - \_ هل عرفت حميدة شيئا عن هذا الموضوع ؟
    - ـ لا وشرفك .
    - ــ إذا عرفت فستكونين أنت التي قلت لها .
      - ــ لن تعرف .
      - ــ ولا أسمع شيئا عن هذا الزواج منك .
        - \_ أمرك .
        - \_ خذى الولد .
          - \_ أمرك .

وأعطاها الولد وخرج دون أن يشرب قهوته .

مشاعر شتى متباينة داخلت قلب رتيبة . هذه النظرات الجائحة أرهبت جوانبها . وهذا الوجه الحديدى الملامح الذى ارتمى على جبين العمدة . وهذه الأنياب المكشرة . . ما هذا ؟ أيمكن للإنسان أن يكون عدة آدميين في كيان واحد ؟ ألقت إلى وجه ابنها نظرات

فارغة ساهمة تحمل في طواياها حيرة ورعبا من المستقبل. وما لبثت أن فكرت في ابنها هذا الذي يبتسم في سعادة غمامرة . ماذا يحمل لك الغد مع أب هذه سماته تنقلب إلى خوالج ذئب، وهذا خلقه ينشب في أرواح الآدميين في قريته يدا فراسة تعتصر دماءهم في غير رحمة ولا مهادنة .

تائهة هى حائرة خائفة . يثقل على قلبها أن رجاءها فى شأن صبيحة قد خاب . ما لهذه الدنيا تجور على أبنائها . وما لقوم كأن أكبادهم من فولاذ حامد .

وقبل أن تفيق سمعت في البيت ضحيحا وأصواتا متسارعة ، وانقضت عليها ابنتها عزيزة .

\_ أمى .

وذعرت رتيبة في هلع آخذ وقد أخطأت ابنتها في ندائها وأوشكت أن تكشف المستور من علاقتها بها ، ولم تملك نفسها أن صاحت بها في غير وعي :

\_ اخرسى .

وفى لمحة تنبهت عزيزة إلى خطئها وتلفتت حولها وعادت تقـول فى بهرها لا تزال .

- ــ الحقى يا أمه رتيبة .
  - ب هل جننت ؟
- \_ جاءت سليمة . لم يسمع أحد . أسرعي إلى الست حميدة إنها في حالة سيئة .

وهمت رتيبة في حد :

\_ مالها ألف سلامة لها . ماذا بها ؟

كانت حميدة شاحبة اللون لاهثة تصيح:

ــ هواء ...: هواء .ا

وقالت لها رتيبة :

\_ ألف سلامة يا ست حميدة .

\_ صدرى يا رتيبة . كأن يدا تقطع فيه بسكاكين حادة .

\_ بعد الشر عنك . العمدة .. أين العمدة ؟

ومًا لبنث العمدة أن دخـل ، وقبـل أن يسـمع شيءًا صـاحت بـه رتيبة :

ــ نريد طبيبا من البندر فورا .. فورا يا حضرة العمدة . .

\* \* \*

وجاء الطبيب وأعلن :

\_ إنها أزمة قلبية .

\* \* \*

الليالى الحالمة ، والأيام المشرقة المعطرة بأريج الحب منذ هما طفلان فى مرح الصبا الغض ، ويدها فى يده وهو يذهب بها إلى كتاب القرية ثم إلى مدرستها وكانت تعظيه يدها فى بلاهة الطفولة ونصاعتها . ومع مرور السنين أحست أن يده بدأت تضغط على يدها ، ثم تواتر الضغط وأحست يدها أن جديدا لا تدريه يشب بين يدها ويده . شيئا ثالثا استشعرت له فى قلبها وحيبا غريبا على القلب البرىء . ثم سمعت من لقاء يدها بيده حديثا حلوا ونغما ذا أغاريد ، ومعانى كلها عذب فهى نشيد ، وكلها طروب فهى رقص ودفوف وناى وعود .

وفجأة قال أخوها صميدة :

ـ منذ الغد لا مدرسة لك يا صبيحة .

وانعقد لسانها .. أيكون قد سمع همس يده إلى يدها . أتكون الأناشيد العذاب قد بلغت أذنيه . لم تجادل . فقد حشيت أن تطالعها من أحيها الحقيقة . انطوت على أسى . وصمتت على قلب واله . وأطرقت رأسها في تخاشع . وإن كانت في نفسها تورة عارمة . وفي الصباح حاء شملول ليصحبها إلى المدرسة وفاحاًه أخوها :

ــ كفي ما تعلمت .

وقال شملول وكأنما مسته جمرة :

\_ كيف ٢١

- \_ أنا أخوها .
- ــ وأنا ابن عمها .
- ـ أنا صاحب الولاية عليها .
- \_ لم أقل شيئا . ولكنها مازالت صغيرة . ماذا تعمل في البيت ؟
  - ـ كما تعمل بنات القرية تساعد في عمل البيت .
    - ـ إنها ما زالت في الرابعة عشرة .
    - ـ كان يجب أن تبقى في البيت منذ سنتين .
      - ــ صميدة .
      - ـ نعم يا شملول .
      - \_ أنا أخطب إليك أختك .
  - \_ أجننت . إنك قلت منذ لحظة أنها في الرابعة عشرة .
    - ــ أتزوجها عندما تبلغ السادسة عشرة .
      - ــ اسألها .
  - ورأى صميدة في عينيها السعادة أعلى صوتا من الحديث.
    - وقال صميدة لشملول :
      - ــ أوافق . '
      - وقال صميدة :
    - ـ نقرأ الفاتحة غدا في جمع من الرجال .

\* \* \*

وحين بلغت السادسة عشرة انقض عليهم دهشور بسنواته السبعين وأمواله وأفدنته العشرة وقدرته على رشوة العمدة . وحاول

صميدة محاولته تلك. وبدلا من أن يعود إلى رتيبة يسألها عن شفاعتها بلغته الأنباء عن مرض حميدة ، وبينما هو حالس إلى أحته التي أصبحت كعود حف عنه الماء . وهي مطرقة تحاذر أن يرى أخوها ما علا وجهها من قترة وعبوس. دق الباب وقامت صبيحة إليه تمشى وكأن بالأرض أشواكا أو جمرات وفتحت الباب ودخل محمود القط وراءه أخوه الأصغر شملول . و لم يلق أحد منهما السلام وإنما صاح محمود في همس :

- \_ صميدة ..
- \_ أهلا يا محمود ,, أهلا يا شملول .
  - وأكمل محمود :
- \_ اسمع يا صميدة ماذا لك في هذا البلد؟
  - \_ ألا تعرف ؟
  - \_ أرضك ؟
    - \_ حياتي .
  - \_ أشتريها منك .
    - ــ ماذا تقول .
- \_ أشترى أرضك وحد أحتك وأحى واذهبوا إلى مصر ، وأرض الله واسعة . ولا الدل الذي نحن فيه .

وبهت صميدة لحظات وأعمل ما سمعه في ذهنه وكأنما يريـد أن ينال مزيدا من الوقت ليفكر وحد نفسه يقول في صوت ذاهل:

\_ ماذا تقول ؟

\_ إن لك ولأختك أربعة أفدنة وعشرين قيراطا . ولكما هـذا البيت . وكلها ثمنها معروف . هـذا هـو . واجمعــوا ملابسـكم وتوكلوا على الله .

كان الإشراق يعود إلى وحه صبيحة طوال الفترة التي تسمع فيها هذا الحديث وكأنه صعود الشمس إلى سمتها في السماء. وأطرق صميدة هنيهات ثم رفع رأسه إلى محمود .

- ب أتظن العمدة سيسكت عنك .
- \_ بل لن يسكت . لقد بعت أرضى أنا أيضا . بما فيها أرضك . بعتها كلها .
  - \_ L. ?
  - \_ ألا تدرى لمن ؟
  - ــ لعوض أبو عوف .
  - ـ طبعا . إنه يكره دهشور الملواني ويكره العمدة .
    - \_ إذن .
  - ــ سافروا أنتم الليلة إلى مصر وهو مشغول بمرض روحته .
    - \_ وأنت ؟ !
    - ــ سأبقى يومين أو ثلاثة حتى أبيع بيتكم وبيتنا .
      - \_ والله لا بأس .
- ــ وقع هذه العقود .. الأرض باسم عـوض أبـو عـوف والبيـت باسمي حتى أتصرف فيه .
  - ووقف صميدة وصاح محمود .

\_ ألف مبروك . هيا لا تضيعوا وقتا . اسمع يا صميدة . خذ هذا ثمن أرضى . أبقه معك .

- Liel ?

\_ لو حاول العمدة أن يرغمني على دفع مبلغ له يجدني لا أملك شبئا .

\_ معقول .. هات المبلغ . ولكن لا تتأخر . إذا لم تبع البيتين في يوم أو يومين لمعهما . ولهما عودة .

\_ توكلوا على الله . انزلوا على بيت مسعود الصلاحب . أو اجعلوه يعرف عنوانكم مع السلامة .

\* \* \*

ورأت حقول التمرة ثلاثة نفر يشقون ظلمات الليل وكأنهم قطعة منه يتركون وراءهم ذكريات أعمارهم وماضى أيامهم وملاعب طفولتهم ورفات آبائهم وأحدادهم ومع دمعة في عيونهم كانت تتراءى لهم في ظلمات الليل أضواء أمل في الغد . وإشراقات مستقبل يرجون الله أن يكون هانتا سعيدا .

## \_ ٤ \_

أطال المرض مكوثه في قلب حميدة . وكان البيت جميعه مشغولا بها . حتى العمدة لم يكن يجلس مع الناس في السلاملك إلا ساعة أو بعض الساعة ثم يرتد إلى داخل بيته يراقب حميدة . فمهما يكن جبارا صلب المشاعر إلا أنه مع ذلك يظل إنسانا . وبينما زين الرفاعي حالس بالخارج مع بغض زواره من أعيان التمرة قدم إليه خطّاب وفي عياه جهامة لا تخطئها العين . وعلى شاربيه الكثيفين غضبة .

ـ أريدك في كلمتين يا حضرة العمدة .

وكان الجالسون جميعا يعلمون ما صنعـه شملـول وصميـدة ومحمـود ولكنهم كانوا يحاذرون أن يعرضوا لهذا الحدث حتــى لا يشيروا مـن العمدة ثائرا الله وحده يعلم ماذا هو مدمر في اشتعاله .

وقام العمدة وأدرك الجالسون ما سيلقيه خطّاب إلى أذن العمدة . فقام بعضهم يلوذ بالفرار من الإعصار المنتظر وأقام بعض آخرون وقد تغلب حب الاستطلاع في نفوسهم على الخشية .

وعاد العمدة وهو كظيم يحاول أن يضع على وجهه قناعا من الجمود ، فتخونه عروق نافرة ونأمات نابضة ونظرات ملتهبة . ولا يقول العمدة شيئا .

كان محمود حالسا في بيته متنمرا فقد كان لا ينام الليل متربصا بما قد يصنعه العمدة . احتى إذا لاحت تباشير الصباح كان يختبئ من القرية في مكان مستور وينام .

كان في ليلته تلك حالسا يصنع لنفسه كوب شاى يعينه على السهر فإذا هو يسمع حفيف ثوب يحاول أن يتحافت فتحصن وتطلع وانتظر . وفجأة فتح الباب وانطلق الرصاص فسارع محمود يجيب الرصاص برصاص واحتدمت المعركة . وأدرك رحال العمدة أنهم لو استمروا في المعركة فإنها قد تدور عليهم دوائرها فأمرهم خطّاب أن يتوقفوا واستداروا قافلين إلى حيث جاءوا . وانتظر محمود حتى أشرقت الشمس وقام إلى ملابسه جميعا فوضعها في حوال واخذ سمته إلى القاهرة . فليذهب بيته وبيت ابن عمه بددا ولينج هو بحياته .

لم يحاول حتى أن يمر بعوض أبو عـوف ليبيعـه البيتـين أو يوكلـه في بيعهما .

انتظر القطار وركبه إلى القاهرة وليدبرها كريم قيوم على عباده.

بلغ صوت الرصاص آذان حميدة . وجزعت وأدرك زين أن أوامره تنفذ فأجابها حين سألت :

\_ لابد أنهم الخفراء يريـدون أن أعـرف أنهـم سـاهرون علـى الأمن.

ــ الخفراء يطلقون رصاصة أو اثنتين .

- 47 -

\_ لعل أحدهم قد أحده الحماس . وصمتت حميدة غير راغبة في اتصال الحوار .

عرف العمدة أن المهمة التي كلف بها حطّاب لم تنجح فـأصدر أوامره أن يصبح البيدان مخزنين لمحاصيله حتى لا يفكر أحـد في شرائهما.

لم يمض طويل وقت حتى لاقت حميدة ربها . وأصبحت رتيبة مشرفة على البيت . وسارت الأيام في طريقها على عادتها فما تعنى الأيام بمن يموت ومن يقيم وإنما هي تمضى في طريقها ، وقليلا ما تمضى حتى وحدت رتيبة نفسها في مواجهة توقعتها منذ وقت طويل و عدت لها عدتها .

\_ يا ست رتيبة أنت الآن مستولة عن سامي ولا يستطيع أحد أن يحل مكانك .

\_ أعرف ذلك .

\_ وأنا رحل أحتاج إلى زوجة وأخشى إن أتيت بأحرى إن تضيق بالولد أو تضيقي أنت بها .

- \_ لا بأس أن تجرب .
- \_ ولماذا لا تتزوجينني ؟
- \_ الحقيقة أنني لا أفكر في الزواج مطلقاً..
- ــ هل أنت على استعداد أن تتركى سامى ؟
  - ودون أن تفكر فزعت قائلة :
    - ـ لا .. إلا هذا .
  - وفى دهشة باغتته لحظة ثم ....
- \_ نعم أعرف أنك تحبين الولد ، ولكن لم أتصور أنك تحبينه إلى هذا الحد .

وعادت رتيبة إلى ثباتها .

\_ لقد حملته أكثر مما حملته أمه وأرضعته ولا أعرف لنفسى الآن عملاً آخر إلا أن أكون المسئولة عنه .

وصمت زين قليلا ثم قال وقد أدرك أنه أصبح يملك الموقف .

\_ فإذا جاءت سيدة أخرى فإننى لا أستطيع أن أحميك منها أو أحمى سامى .

وأطرقت وقد أوشكت على الهزيمة .

\_ إنك العمدة .. ولست مثل أى عمدة . إنك تحكم بلدك بيد من حديد .. أتعجز عن أن تحكم امرأة في بيتك ؟

وفهم زين كل ما ترمي إليه ولكنه قال :

\_ إننى عمداة فى خمارج بيتسى ولكننسى فسى البيست زوج ولا يستطيع زوج مهما يكن عمدة أن يفرض مرضعة علمي زوجته في بيته .

\_ ولماذا لا تحسن الاختيار ؟

ــ قد تكون قبل الزواج هادئة حليمة ثم تنقلب بعد الزواج حبارة طاغية . وأنت تعرفين المرأة إذا وحدت ابن غيرها هو موضع الرعاية في بيتها . حينئذ ستعمل أول ما تعمل أن تخرجك أنت من البيت لأنك تؤثرين الطفل عليها ثم هي بعد ذلك تنفرد ...

وقاطعته رتيبة :

\_ تعم .. نعم أعرف .

\_ إذن .

وأطرقت. لقد تركت بيتها وبلدتها من أحل ابنها هـذا. وهـى لا تحب هذا الرحل، وهى تكره حلقه كل الكراهيـة. فالظلم هـو الذى قتل زوجها وشتت شملها وأخرجها مـن بـين أهلها وذويها ليرمى بها إلى قوم غير قومها وناس غير ناسها.

إنها كامرأة تدرك أن حياتها لم تصبح شيئا إلا أن تكون أما لهذا الطفل. وقد ضحت من أجله بكل حياتها الماضية. فهل ترى كتب عليها أن تضحى أيضا بحياتها الآتية ؟ وأى مصير يمكن أن تنتظرها به الأيام ؟ وإذا ولدت لهذا الرجل وليدا آخر.

. وصاحت دون أن تدرى :

. لا .

وصاح زين :

\_ أهذا جوابك ؟

ورجعت إلى نفسها وأطرقت .

\_ ألا تنزك لي فرصة للتفكير ؟

انا لم أتعود أن أفعل ذلك . ولكن من أحل خاطرك سأقبل . وفكرت . ولم تجدد لنفسها مهربا . إنها الآن إذا رفضت فسيطردها هو من بيته دون أن ينتظر زوجته المقبلة لتطردها . فإذا كان يرى في مطلبه أن ينظرها انتقاصا له فهيهات أن يرضى من أجبرته أن ترفضه زوجا وهو بعد لن يكون حريصا على مستقبل طفل ليس ولده أكثر من حرصه على كبريائه .

إنما طلبت منه فرصة للتفكير حتى لا تتداعى أمامه فى نفس الجلسة التى طلب إليها فيها الزواج .

لم يكن هناك خيار لرتيبة فهى بين اثنين لا ثالث لهما . إما أن تترك وليدها نهبا لمستقبل لا يعلمه إلا الله وإما أن تقبل الزواج من زين الرفاعى الذى قدر الله أن يحمل وليدها اسمه فأصبح أبا لابنها الذى ليس له بعد الله غيره .

وتزوجت رتيبة من زين بعد أن مر على وفاة حميدة ثلاثة أشهر وحملت رتيبة في الشهر الثاني من زواجها وما لبثت أن ولدت ولدا أسماه مأمون ، وكانت رتيبة في رعب أن يحل الأبن الحقيقي عند زين مكان الابن المصطنع ، ولكنها أخفت رعبها ولم يناقشها زين في الأمر فهو واثق أنها لا تعلم من أمر سامي شيئا فهو متصور أن سامي عندها هو ابنه وابن زوجته المتوفاة حميدة .

وقد خشى أن تبوح عزيزة بالسر الدفين فانتهز فرصة خلت به و بعزيزة غرفة :

- \_ عزيزة لا أحد الآن يعرف سر سامي إلا أنت .
  - ـ نعم يا حضرة العمدة .
- انت فإذا عرف السر فحزاؤك سيكون رهيبا .
  - أعرف يا حضرة العمدة .
    - ـ لا تلومي غير نفسك .

- \_ أتتصور يا حضرة العمدة أن أعرض نفسى لغضبك وأعرض أخى للتشريد .
  - \_ رتيبة لا تعرف شيئا .
- \_ ومن أين لها أن تعرف لقد أتيت بها يوم أتيت بها لترضع ابس عمدة التمرة بعد أن مات وليدها .
  - \_ فليظل الأمر كذلك ...
- \_ سيظل كذلك يا حضرة العمدة . ولا يمكن إلا أن يظل كذلك .

#### \* \* \*

وحين تأكدت عزيزة أنها في خلوة بعيدة بأمها نقلت إليها هـذا الحديث ففرحت رتيبة به وقرت به عينا وزايلها أو كاد رعبها الذى داخلها أن يفوز مأمون بالأمن وينتهى دور سامى كابن لزين . ذلك الدور الذى فرضته عليه الأقدار دون أن يكون له أى رأى فى قبوله أو رفضه .

وهكذا كان البيت مكونا تكوينا عجيباً . أم تعلم أنها أم الابنين والفتاة التى تقوم بشأنهما أيضاً . وأب ليس له فسى الثلاثة إلا ولـد والأب يخفى سر ابنه المتبنى والأم تخفى سر ابنها وابنتها .

وهكذا يستطيع الظلم والجبروت أن يطمس معالم الحياة ويخلط نتائج الأرحام ويخسف عن حياة الناس الشموس التي لا معنى للحياة بغير إشراقها .

وكان أمر زين أمام رتيبة عجبا . فهو في حارج بيته ذلك الجبار القاسى يقتل وينهب الأموال في يسر وطبيعة مواتية ، وهو في البيت أنيس لين العريكة دمث الحديث شديد الحدب على ولديه لا يفضل واحدا منهما على الآخر . وتعجب رتيبة . . إن تكن غريزة الأب ترغمه على حب مأمون فأى نبضة في قلبه تجعله يرعى سامى بهذا البر وذلك الحب والحنان ؟ سبحانه . لا يملك أحد أن يجعل قلب هذا الرجل يلين لغير ابنه إلا الله وحده ، وإن له في ذلك لحكمة لا يعلمها إلا هو ، إن له لغاية يطويها سبحانه في خفايا السنين .

بدأ سامى يذهب إلى الكتاب ولم يمض سوى عام وبعض العام حتى لحق به مأمون ، وقليلا ما مكثا في الكتاب فما ذهبا إليه إلا تنفيذا لرغبة أنشبت براثنها في نفسه أن يتعلم ولداه القرآن . وازداد عجب رتيبة وإن كان صدرها قد انشرح لتمكن هذه الرغبة من زوجها . وازداد يقينها أن الله يهيئ الابنين لقدر بعيد كل البعد عما يسير فيه أبوهما .

وعجب زين الرفاعي من سرعة حفظ سامي ومامون للقرآن ، وكان واستجابة كل منهما استجابة نورانية لآيات القرآن الكريم . وكان سامي يمتاز بشيء لم يشهد له زين ولا أحد من أبناء القرية مثيلا فقد كان يحلو لأبيه أن يطلب إليه أن يرتل شيعا من الذكر الحكيم ، وكان سامي يسارع إلى الاستجابة ، وكان الأب يجد نفسه يحس في صوت ربيبه خشوعا تحف به أحواء إلهية سامقة ، ولا يملك ذلك الجبار السفاح دموعه فإذا هي تتبادر مترسلة من عينيه .

وقد كان زين يحسب أن هذه الدموع لا تطفر إلا من عينيه وهو يرى ربيبة قد كبر وأصبح يقرأ القرآن . إلا أنه في يوم كان يجلس بالدوار وكان الديوان مليمًا بالزوار مكتظا بالقادمين إليه للتحية أو للسمر أو لحاحة لهم عند العمدة . وقدم إليهم سامي ومأمون يشاركان الجمع الجلسة ويستمعان إلى ما يدور من حديث ،

وفجأة وجد زين نفسه يقول دون أن يملك زمام تفكيره أو عنان لسانه:

ـ سامى . اقرأ لنا عشرا مما حفظته .

وعجب الحالسون أن يعرف زين الله أو يهفو إلى سمــاع كلماتــه . وتهيأ حميعهـم للنفاق يعلقون به على تلاوة سامى .

وبدأ سامي يقرأ : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . اقتربت الساعة وانشق القمر » ومضى فسى قراءته مرتعش الصوت بإيمان عميق عربي اللسان بين الحروف ينطقها في حب وخشوع وإخبات يحسب سامعه أن صوته يسبجد بالقراءة لمالك الملك . والصوت حفيض ولكن الصمت حوله مرهوب يكاد كل سامع منهم يمسك أنفاسه لا يعلو منه شهيق أو زفير . لحظات ربانية هؤمت على الجمع. ويخضى سامي في القراءة ﴿ فإذا القلـوب كلها وحيب والنفوس متعلقة بالسماوات العليا بعيدة غاية البعد عن الأرض وما فيها والدموع من الجمع سواجم هاملات لا يطيق فرد منهم أن يمسكها .. لا تهمي بل إن أحدا لا يحاول أن يذودها .. لقد كانت كل دمعة تسبيحة مرفوعة إلى رب العرش ، وأحس الجمع إحساسا واحدا أنهم جميعا أصبحوا عند سدرة المنتهى قريبين غاية القرب من العرش . وسامي يقرأ لا يلتفت إلى أمر الحمع حوله ، إنه هو في الملكوت الأعلى هناك عند الملك القدوس في الساحة العلوية التي لا يبلغها إلا ذو حظ عظيم. وحين قال سامى: «صدق الله العظيم». شمل الصمت الله المكان وتملكت الرهبة قلوب الحاضرين فهزتهم هزا تم علا فجأة نحيب مأمون واندفع إلى أحيه يقبله ويحتضنه، وصحا الجميع من البهر الذى لفهم وراحوا يحيطون بسامى تتعالى أصواتهم: ما هذا بصوت بشر سبحان من أعطاك. ما هذا المذى ترتله ؟ كأننا نسمع القرآن لأول مرة. وتوالت التعليقات. والتفت سامى إلى أخيه مأمون.

- \_ مأمون اقرأ .
  - \_ بعدك .
    - \_ نعم ،
  - \_ هیهات .
  - \_ بل تقرأ .
    - \_ أمرك .

وجلس مأمون جلسة القارئ وبدأ: « أعوذ بالله من الشيطان الرحيم . بسم الله الرحمن الرحيم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

ومضى فى القراءة . سبحان الوهاب . إذا كان صوت سامى سحودا فصوت مأمون ركوع ورجاء ودعاء . وصوت كليهما إيمان أو فناء فى حروف الكلمة الربانية التى يرتلانها وكأن كلا منهما أصبح حرفا من الكلمة أو كلمة من الجملة أو جملة من الآية أو آية من السورة .

كانت رتيبة تراقب ولديها وتشهد بقلب الأم وعين البشير هذه المعالم العجيبة التي ينفردان بها عن سائر من عرفت من البشر .

وكلما شبا ازدادت هذه المعالم قوة وضوح . كان سامي هادئ السمات مطمئن القسمات واثقا في تصرفاته وفي خطواته ، حاشعا في غير مذلة ، هادئا في غير ضعف . وكان مـأمون دائمـاً مـأحوذاً بأخيه ، معجباً به ، يطيعه طاعة أب لا أخ لا يكبره بأكثر من سنتين . وشيء آخر كان يذهل الأم هو تلـك القـوة الجسـدية التـي يتمتع بها سامي . تلك القوة التي بهرتها في طفولته الباكرة . فقـ د مشى قبل السن التي يمشى فيها أترابه وليست تنسى يوم كانت جالسة تريد أن تقـوم إلى المكواة الحديديـة الثقيلـة ، وكـان سـامي، حالسًا بجوارها . ورآها وهي تمد عينيهـا إلى المكـواة ولا حـظ أنهـا أوقدت نار وابور الجاز ووضعت عليه تلك القطعة من الصفيح التي تضعها عادة تحت المكواة . وفوجئت رتيبة بالطفل الصغير يقوم من حلسته وقد أدرك ما تريد من نظرتها ومما أوقدت من نار . قام الفتي وحمل المكواة . وقفزت مشفقة أن يقع الطفل من ثقل الحديد ويأخذها الدهش البالغ أن الطفل حمل المكواة وكأنه يحمل لعبة من لعب الأطفال ويقدمها إلى أمه ويجلس إلى حوارها وكأنــه مـا صنـعً شبئا

وكان مما تلاحظه أنه لم يحاول أن يتفاحر بهذه القوة مطلقاً وكأنه لا يعرفها في نفسه . وكان الأطفال في ملعبهم إذا تعاركوا ابتعد عنهم وكأنه يخشاهم . إلا مرة واحدة وكان أخوه مأمون يلعب مع صحابه فإذا بأحدهم يعدو عليه ويضربه ويوقع به وسامي متباعد لا يحاول أن يتدخل حتى إذا أمعن الصديق في عدوانه وارتمى فوق مأمون وراح يكيل له الضربات ، تقدم سامي في هدوء وفي ثقة وقد فرغ صبره الطويل وفوجئ الأطفال جميعا بسامي يرفع الطفل وكأنه يرفع قطعة من القماش المتهرئ ويلقى به بعيدا ، ثم يحمل أخاه إلى البيت . ومنذ ذلك اليوم لم يحاول أي طفيل أن يعارض سامي أو مأمون . والأطفال في الملعب لا يُخشون الآباء فكلهم في مراح الطفولة سواسية لا تقف مناصب الآباء أمام أعينهم ، فهم لا يدرون عن هذه المناصب شيئاً وهي لا تعنيهم في قليل أو كثير .

كبر الأخوان وانتظما في سلك الدراسة الابتدائية وكان بالقرية مدرسة ابتدائية . وكان كلاهما نابغة في فصله . وكان كلاهما حبيبا إلى المدرسين والتلاميذ معا . ولكن سامي مع السنين لاحظ أن شيئاً ما في عيون التلاميذ والمدرسين جميعا غير الحب . لم يدركه سامي أول الأمر ثم شعر كأنما هو طائف من حوف ، ولم يدر سامي مأتي هذا الطائف ولا مبعثه . حتى كان يوما حالسا بالفصل وحده وسمع اثنين من المدرسين يتحدثان من حارج الحجرة وهما لا يعلمان أنه بها .

ـ عجيب شأن سامي ومأمون .

- ــ تقصد ابني العمدة .
  - \_ ألا تعجب معى ؟
- \_ كأنهما ابنا قطب من أقطاب الله الصالحين .
- \_ كلاهما مثال نادر في الأدب والهدوء مع ذكاء غير طبيعي .
  - \_ أتراهما يعرفان ماذا يفعل أبوهما ؟
    - \_ مطلقا .
- لا بد أنهما لا يعرفان . لا يمكن أن يكونا على علم بما يصنعه
  أبوهما بأهل القرية من رعب وقهر وظلم وحبروت .
  - \_ على فكرة هل عرفت أنه رفع الإتاوة ؟
    - \_ حقا ؟
- \_ وحاول فرهود أن يحتبج فأحرق له قمحه وهدده أن يفقد بهائمه .
  - \_ و بعد ؟
  - ــ رضخ طبعا وقدم الإتاوة كما قررها العمدة .
- \_ طيب اسكت وحياة والدك لا يسمعنا أحدهما وينقل إلى أبيه حديثنا .
- ـــ أعوذ بــا لله لا قـــدر الله .... إن أطفــالى مــا زالــوا صغــاراً إذا قتلت أنا لن يجدوا أحداً بعدى .

وأدرك سامى فى مكمنه الهول الراعد الذى سيدخله إلى نفس الأستاذين إذا هما علما أنه سمع ما سمع ، فاحتفى تحت الدرج . حين سمع أصوات الطلبة القادمين تظاهر لزملائه وكأنه يبحث عن

قلم سقط منه ، حتى إذا دخل المدرس وجده حالساً في مكانه وهجس في نفس الأستاذ هاجس .

- ب سامی .
- 🦠 \_ نغم يا أستاذ .
- \_ لم أرك تدخل الفصل مع إحوانك .
  - \_ بل كنت معهم .
    - \_ حسنا .
- \_ واطمأن الأستاذ إلى مافى صوت سامى من نبرة طبيعية.

\* \* \*

تأكد سامى أن المكان خال به وبأخيه وقص عليه ما سمع من الأستاذين ، وقال مأمون :

- \_ وبعد؟
- \_ ما رأيك ؟
- \_ ما رأيك أنت ؟
- \_ الآن عرفت سر هذه النظرات في عيون الزملاء والمدرسين .
  - \_ وماذا نفعل ؟
  - ــ أنا وأنت لم نسئ إلى أحد فلماذا نحتمل كراهية الناس لنا.
    - ـ أنه أبونا .
    - \_ ألا نخبر أمنا ؟
    - وقال سامي بعد ريث تفكير:

- \_ واحدة من اثنتين ، إما أنها تعرف ولا تستطيع أن تصنع شيئا وإما أنها لا تعرف ، وحينئذ لن تستطيع أن تصنع شيئا أيضا .
  - \_ أنت محق فماذا ترى ؟
- \_ أرى أن نصبر حتى نتم هذا العام الدراسة في المدرسة الابتدائية ونطلب إلى أبينا الذهاب إلى المركز للدراسة في الإعدادية.
  - \_ وأنا ... ما زال أمامي عامان .
- \_ سأطلب من أبي أن نذهب أنا وأنت فما دام سيفتح بيتا هناك فمن الطبيعي أن يذهب كلانا .
  - \_ معقول .

## **- \lambda** --

رحب مسعود الصاحب بأبناء بلدته . وأنزلهم أهلا . وحين تداولوا أمرهم معه أفسح لهم من الآمال ما لم يخطر لهم على بال .

\_\_ توكلوا على الله . الصعيدى منا ينزل مصر لا يملنك الا صحته ويعيش أحسن عيشة فكيف وأنتم تحملون ما تحملون من ماك .

- \_ اسمع يا مسعود نحن لم نخرج من بلدتنا إلا هذه المرة .
  - \_ أعرف ذلك .
  - ـ ونحن نبزك لك الأمر كله .
  - \_ لنبدأ أولا بزواج صبيحة وشملول .
    - \_ أترى هذا ؟
- ا \_ حتى يتاح لهما أن يعيشا معا . وزواجهما فرصة أن يعرف أبناء بلدتهما .
  - وتقول، صبيحة :
  - \_ وكيف أتزوج قبل أن أعد المنزل ؟
    - ويقول مسعود !!
- ــ سأترككم فترة صغيرة من الزمن لأهيئ لك ولزوجك المنزل. ويقول صميدة ..
  - \_ هل الأمر ميسور إلى هذا الحد ؟ ويقول مسعود .

\_ هو أمر في غاية الصعوبة على جميع الناس إلا علينا أبناء الصعيد . فنحن بيننا معاملات قوية ومشكلة الفرد منا مشكلة الجميع . فاترك الأمر لى أدبره . ألا يكفيك حجرة بمنافعها ؟ ا

ويقول شملول :

\_ يا عم مسعود ، إننا نبدا حياة حديدة والله وحده يعلم كم من الوقت سنقيم في هذا البيت ؟ وأنت تعلم أننا إذا كنا اليوم بحد عطفا من أصدقائك فسرعان ما نصبح منكم ونهتم معكم بمشاكل الآخرين ويستعصى علينا أن نجد من يهتم بمشاكلنا . فكلما كان البيت متسعا كان هذا أنسب . حجرة لا تصلح طبعا . وحاصة أن معنا الآن صميدة ونحن ننتظر أحى محمود أيضا .

ـــ يـا ابنى كلامـك معقـول ولكننى قـدرت طبعنا أن صميـدة ومحمود سيعيشان في بيت آخر . إنما علينا أن نهيئ مكانا لأبنائكما . دع الأمر لى . سلام عليكم .

وحين عاد مسعود بعد ساعتين كان قد وطأ لهم كل العقبات ووجد في روض الفرج شقتين . وما أن سمع ضيوفه هذا حتى شملهم الفرح والعجب معا . ولكن عجبهما زال حين عرف أن العمارة لسليم الخشت وهو من قرية الدميرة المحاورة لقريتهم ، أثرى من العمل في سوق الفاكهة ، وظل شديد الانتماء لقريته والقرى المحاورة لها .

وانتقل الركب إلى البيتين الجديدين . وبدأ الجميع فى الصباح يشترون الأثاث بصحبة مسعود الذى كان على صلـة وطيـدة بكـل متجر دخلوا إليه .

وما هي إلا ثلاثة أيام حتى كان البيتان صالحين للإقامة غايـة الصلاحية . و لم يجد مجمود صعوبة في الوصول إليهم .

وبات محمود ليلته مع شملول . وباتت صبيحة مع أخيها صميدة . ودعا محروس إلى الفرح بعد أسبوع من مجىء محمود ولم يكلفهم هذا الفرح شيئا فقد تعاون أبناء الصعيد بروض الفرج . وعرف الجميع العروسين الجديدين ، وعرف العروسان أبناء الصعيد في المنطقة .

ومر أسبوع آخر ترك فيه محروس العروسين يستمتعان بعرسهما ثم ..

- ــ وبعد يا شملول .
  - ــ نعم .
- ـ نفكر فيما نحن مقبلون عليه .
  - وقال صميدة :
  - \_ أنت رئيسنا هنا .
- ــ اسمعوا نحن قيمتنا هنا بعملنا .
  - ــ طبعا .
- ـُ الفلوس تذهب الآن إلى البنك ونودعها .
  - كلها ؟!

- \_ تقريبا .
- \_ و بعد .
- \_ أعددت لكل منكم عملا .
  - \_ لكل منا .
- \_ شملول سيعمل في محل سليم الخشت لبيع الفاكهة بالزمالك حتى يتعلم هذه الحرفة .

ويقول محمود:

- ــ ونعم العمل . حاصة وهو يجيد القراءة والكتابة .
  - ويقول محروسًا:
- ــ وأنت يا محمود وأنت يا صميدة ستعملان في المقاولات. فأنا لن أحد أحدا أطمئن إليه مثلكما . وبعد وقـت قليـل سأجعل كـلا منكما يتولى مقاولاته الخاصة به .

وهكذا استقر المقام بالقادمين وعرف كل منهنم طريقــه الواضـح في الحياة . حين حصل سامى على الابتدائية حلس إلى أبيه حلسة عرف بها الأب أن فى نفس ربيبه أمرا يريد أن ينفضه على مسامعه . و لم يعجب الأب من تلك النظرة التى اتسمت بها عينا سامى منذ فترة فقد تعود عليها . كان سامى إذا حلس إلى أبيه نظر إلى السماء حذرا أن تلتقى عيناه بعينى أبيه . و لم يعد الأب يعجب ولكنه لما يزل حاهلا ما تعنيه هذه النظرة لا يجد لها سببا .

منذ عرف سامى ما عرف من أمر أبيه انشطرت نفسه شطرين. فهو ابن يكن لأبيه أو لمن يظن أنه أبوه كل العواطف التي تجيش في نفس ابن قبل أبيه من حب وشكر وولاء. وهو كإنسان تعلقت روحه بأسباب السماء . وأحب الله حتى تفاني في هذا الحب يرى أن ما يصنعه أبوه بالناس إحرام واعتداء على احقوق الله وعلى إنسانية الإنسان الذي جعله الله أكرم مخلوقاته . وكان في نفسه يتساءل لماذا يمتحنه ربه هذا الامتحان العسير ويمرق مشاعره هذا التمزق والله هو العدالة المطلقة ، وهو سبحانه المطلع على القلوب وهو سبحانه المطلع على القلوب

وفى هذه الحيرة كمان سامى يتحرى دائما إذا جلس إلى أبيه ألا ينظر إليه عينا بعين فقد كان يمثل فى نظره تناقضا غير منسجم مع طبيعة الأمور ، كيف يكون أبا حانيا وزوجا بارا فى بيته وكيف يدمر حياة الناس الذين هم مثله آباء وأزواج وإحوة وأبناء ؟

قال زين لابنه:

\_ أراك تريد أن تقول شيءًا .

وقال سامي ونظرته معلقة بالسماء لم تزل:

- \_ نغم يا أبت .
  - \_ فقل .
- \_ أريد أن أتلقى تعليمي الإعدادي بالمركز .
  - \_ ولماذا ؟
- - وترى أن المذرسة الإعدادية هنا لا تصلح لذلك ؟ -
- \_ إننى هناك سأكون متفرغا للدراسة كما أننى سأكون قريبا من المكتبة وأستطيع أن أحصل على ما أشاء من كتب. والمركز قريب على أية حال .
  - \_ ولكنك بهذا ستكون وحدك .
- \_ إذا سمحت لى صحبت معى أحسى مأمون فكلانا لا يــــرك صاحبه ، وهو أيضا هناك سيكون تعليمه حيرا من هنا .
  - \_ ومعنى ذلك أن تصحبك أمك .
    - \_ هذا إليك .
    - ـ أتريد أن تتركني وحدى ؟
    - ـ يا ابي انت مشغول بعملك .
  - \_ أليس من حقى أن يكون لي بيت ؟

- \_ إنك لا يمر عليك أسبوع دون أن تذهب إلى المركز مرة أو مرتين . والتليفون موجود تستطيع أن تطلبنا وقتما تشاء .
  - و مل أنت مصمم ؟
  - \_ أما أنا فمصمم نعم ، ولكن الأمر الأحير لك .

عجيبة تلك المشاعر التي كانت تداخل نفس زين من ربيبه سامى . إنه كان يحس نوعا من الرهبة وهو يتحدث إليه ، أهي رهبة المخطئ أمام النقاء . أم أن في سامى هذا سرا حفيا يفرض الإحلال على من يتحدث إليه حتى ولو كان هذا المتحدث أبناه الذي إن لم يكن قد ولده فهو تلقفه وليدا وشغله برعايته حتى أصبح هذا الفتى المهيب في هدوء . الجليل في تواضع . كان زين واثقا أنه لن يستطيع أن يرفض طلب ولده . وكل ما استطاع أن يفعله .

- ــ إذن أرسل معكما حادمة ترعى شأنكما وتتركان أمكما لي .
  - \_ هذا إليك .
  - \_ ولكن والدتك لن تقبل .
    - \_ أحسب هذا .
      - \_ فلنسألها .

وذهبت الأم وابناها إلى بيت استأجره لهما زين واستقرت بهما الحياة هناك ، وصحب الجميع فواز الشيمى الذى ظل يرافق سامى إلى المدرسة منذ اليوم الأول لدراسته . والـذى يحبه سامى ويرعاه حتى أصبح معروفا في بيت العمدة أنه مخصص لسامى ثم لمأمون كليهما . وقد ارتأت رتيبة أن وجود فواز معهم هام حتى يشترى

لهم مطالب البيت . وصحبت معها طبعا ابنتها عزيزة . واستقر بهم البيت الجديد في المركز وركب لهم التليفون أيضا ففي المراكز مشكلة التليفون ليست في عسرها بالبنادر والمدن . واستطاع سامي أن يحصل على ما يشاء من كتب وجعل أحاه مأمون يقرأ معه فأصبح كل منهما نسيحا وحده بين التلامذة . وأحس التلاميذ أن سامي وأخاه مأمون من صنف آخر غيرهم . وساد بينهم هنذا الشعور الذي يختلط فيه الاعجاب والاكبار بالغيرة والحسد والشعور بالنقص . ولكن التلاميذ على كل حال لم يكن يبدر منهم إلا الود وإن طفر الحقد على وجه بعضهم فما يلبث أن يمحى ويعود أدراجه إلى خفايا الضمائر ويستتر هناك لا يعلم أمره إلا الذي يغلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

حصل سامى على الإعدادية بتفوق وانتقل إلى المرحلة الثانوية . وحاله تجاه أبيه على ما هى عليه وحيرته من العذاب الذى ألقاه أبوه إليه كما هى . يسأل ربه كل حين لماذا يا إلهى هذا العذاب الذى أنا فيه ؟ يسأل ربه كل حين . أنت تدرى يا إلهى كم أحبك وكم أطيعك وكم أفنى فى حبى فلماذا .

وفي ليلة أخذه النعاس وهو في هذه الحال من التهجيد والمساءلة . فرأى في منامه عجبا .

رأى شيخا مهيبا وجهه كله صلاح وتقوى ونور يركب البحر ولكن مركبه فيه ليس سفينة ولا هـو قـارب. وإنمـا حـوت ضخـم يشق به العباب ويأتمر بأمره. ولم يكن حين يأمره يحدثه وإنمـا كـان

الحوت يدرى ما يريد سيده فيأتمر بأمره بصورة تلقائية لا يعرف الناس لها مثيلا.

ويظل الشيخ النوراني سائرا في البحر وسامي معه يصاحبه وقد اطمأنت نفسه وأصبح في سعادة سماوية لا يحسها إلا حين يقرأ القرآن . وبينما الشيخ النوراني على حوته يشق الماء شقا . عرضت له سفينة ضخمة فإذا هو يخطو خطوة فيصبح فوق السفينة والحوت يسير بجانبها . ولا ينظر ركاب السفينة إلى الشيخ وكأنه ما شاركهم مركبهم بل هم حتى لا يرون الحوت ولا يحسون من أمره شيئاً ! وإذا الشيخ النوراني يصنع صنيعا يذهب له سامي ذهبولا مفجعا . إن الشيخ الرباني يخرق السفينة ويتلفها وحينتذ فقط يتنبه الركاب إلى ما حدث بمركبهم دون أن يروا الشيخ أو يشعروا به .

ويصيح به سامي :

\_\_ أتخرق السفينة لتغرق أهلها ... أهذا عدل ... أيعقل أن شحصا في عظمتك يصنع هذا الصنيع ؟

وينظر إليه الرحل الرباني ولا يكلمه وإن كان يبدو عليه أنه سمعه . ويلح سامي في استنكار ما رأى .

\_ إنك رجل نورانسي ....إنك رجل رباني .... أمعقول هذا الذي تفعله ؟

وكان الشيخ قد استقر على الحوت فنظر إلى سامى نظرة هادئة مطمئنة وابتسم له فكأنما أشرق عن فمه ضياء فحر ومشى به الحوت وسامى لا يدرى كيف يتسنى له أن يكون فى رفقته . ورسا الحوت إلى أرض مدينة وحرج الشيخ النوراني ومضى في طريق بين بيوت ، وإذا بغلام مقبل عليه حتى إذا اقترب منه وأصبح بين يديه إذا به يضربه ضربة صاعقة فيقتله . ويحيط الهول الآخذ بسامي ويتملكه الذهول وتكاد الدهشة أن تعقد لسانه ، ولكنه حاهدها حتى استطاع أن يصيح بالشيخ في استنكار شديد:

\_ أتقتل نفسا زكية بغير نفس . أهذا عمل يرضاه الله ؟ أهذا معقول ؟ لقد كنت أحسبك ربانيا .

و لم ينظر إليه الشيخ وكأنه ما سمعه . وصاح سامى ثانيــة وثالثـة ورابعة . فنظر إليه الشيخ وابتسـم تلــك الابتسـامة المشـرقة بـالنور ، وصمت سامى .

وركب الشيخ حوته ومضى طريقه حتى بلغا قرية نزل بها الشيخ واختفى الحوت . ورأى الشيخ جماعة كبيرة من الناس فاقترب منها وقال في مسألة وفي اعتزاز لم يزل يحتفظ به .

ـ ألا أحد عندكم طعاما ، فقد مسنى التعب ولا أحد هنا طعاما ؟

فأشاح عنه الناس وكأنهم ما سمعوا مسألته .

وأنصرف الشيخ عنهما ومضى طريقه من القرية في هـدوء من يعرف مقصده . وبلغ الشيخ حدارايهم بالسقوط فراح يصلح شـأنه . يقومه حتى أصبح ثابتا قويا .

. فقال سامي: :

\_ هذه أول حسنة أراك تصنعها ولكنها أيضًا عجيبة . أيرفض أهل القرية طعامك فتصلح لهم حائطا يوشك أن ينقبض ؟ الم يكن يجدر بك أن تطلب منهم أحرا حزاء ما صنعت .

ونظر إليه الرحل وابتسم ، ثم رجع إلى الحوت فركبه وبلغ ضحرة رسا عندها الحوت ، فنزل الرحل النوراني وجلس عليها وأشار إلى سامي فقدم إليه والذهول ما يزال يحيط به ، وأوما إليه الرحل فحلس سامي ، وأراد سامي أن يعود إلى استنكاره ولكن الرحل النوراني سارع قائلا :

\_ اسمع حتى يطمئن قلبك ، أما السفينة فهــى لقــوم مســاكين لإ حياة لهم إلا بالعمل في البحر .

\_ أُوَهذا سبب يُجعلك تَخرقها وتغرقها ؟

\_ بل إنى أنقذها .

\_ لا أحسب أن مع الخرق إنقاذا .

ـ بل هو الحق . فإنى أردت أن أعيبها عن عمد لأن ملكا ظالما كان قادما من خلف السفينة بأسطوله وكان يستولى على كل سفينة يجدها غصبا . وأمرنى الله أن أخرق هذه السفينة حتى يراها الملك الطاغية وكأنها ستغرق فيتركها لأصحابها المساكين .

- وهل سلمت السفينة ؟

ــ و لم يأخذها الملك اللص .

وهم سامي أن يفتح فمه فإذا بالشيخ يقول :

ـ تريد أن تسأل عن الغلام .

- \_ أمعقول هذا ؟
- \_ إن أبويه مؤمنان قريبان إلى ربهما كل القرب.
  - \_ أصبحت المصيبة أعظم .
- بل انتظر ... إن هذا الابن كان سيرهقهما ويسىء إليهما ويلاقيان منه الشقاء والعقوق والعدوان ، فأردنا أن يهب لهما ربهما خيرا منه ابنا زكيا بارا يصل الرحم ويكون لهما على الحياة عونا ولا يكون عونا للحياة عليهما .
- ــ ولكن الأبوين سيحزنان لموت ابنهما فهما لا يدريان أنهما كانا سيحدان من أبنهما هذا عقوقا ونكرا .
- \_ إن حزن عام أو عامين خير من نكد الدهر كله . وما أدرانى وما أدرانى وما أدراك وما أدراك وما أدراك لعل الله يكتب لهما مزيدا من الخير حزاء صبرهما على الجزع الذي أحاط بهما لموت الغلام .
  - ـ أصبت .... و.
  - \_ تريد أن تسأل عن الجدار .
    - \_ نعم .
  - ــ اتخيلت أنني أريد من الناس طعاما وأنا في حمي الله ؟
    - \_ دهشت لهذا .
- \_ أنا أردت أن أمتحن كرم هؤلاء الناس فكانوا عندما توقعت بخلا وشحا .
  - ــ والحائط الذي أقمته .

\_ إنه لغلامين يتيمين في هذه المدينة وإن تحته كنزا وقد كان أبوهما رحلا صالحا . فشاء ربك في علياء سمائه أن يبلغ الفتيان أشدهما ويستحرجا كنزهما رحمة من ربك لعباده المؤمنين . وأنا يا بني لا أفعل ما أفعل مختارا فما صنعت شيئا مما صنعت عن أمرى .

\_ باركك الله أيها الشيخ الرباني . سلام عليك .

\_ إلى أين .

\_ أعود .

\_ بل انتظر .

\_ إذا أمرت.

\_ قابخلس .

\_ أمرك .

الم تكن تسأل ربك لماذا جعلك شقيا بـأبيك وأنـت علـي مـا أنت عليه من حب الله وطاعته ؟

\_ لا أعجب الآن حين أجدك تعرف هواجس نفسي .

\_ أعرفت الآن ؟

\_ إن قلت نعم عرفت أنت أنني لم أصدقك القول .

\_ يا بنى ، إن عدالة السماء لا صلة لها بعدالة الأرض . إن الإنسان فى دنياه هذه الضيقة لا يستطيع أن يصل إلى عدالة السماء . ولكن الإنسان حين يؤمن إيمانك يثق أن الله وهو العدالة المطلقة لا يريد بالناس إلا خيرا . وقد رأيت المركب قد حرق ولكن الله أنقذها من السلب . ورأيت الغلام قد مات والموت ليس عقابا لمن

مات وقد نقلمه الله إلى جواره قبل أن يسىء إلى والديمه وقبل أن يصبح جبارا شقيا ، فموته إذن رحمة به وثواب لوالديه ، أهذا النوع من العدالة المطلقة يعرفه البشر ؟ والجدار حفظ به للأسرة المؤمنة كنزا أراد سبحانه أن يظهر في الوقت الذي قدر سبحانه أنه أحسن الأوقات لهما . فعدالة السماء يبا بني هيهات لبشر أن يدركها ، وإنما علينا فقط أن نؤمن بها ونؤمن أنه الرحيم الرحمن اللطيف الخبير . هيه يا بني ، أوحدت حوابا لسؤالك .

وصحا سامى من نومه وعيناه تفيضان بالدمع ، وتوضأ وصلى ثم صلى ، يدعو ربه ويشكر آلاءه عليه . سبحانك ربى فأنا إذن أثير عندك قريب منك . عبدك أنا أعاهدك يارب العالمين أن أكون حتى القاك العبد الشاكر العامل فى طاعتك ، أصحب أبى . معروف وأرد ظلمه عن الناس بكل ما أملك من الإيمان والقوة التى وهبت لى . اللهم أعنى على اتباع أوامرك وعلى رفع الطلم عن المظلوم . وعلى رد الحق إلى أصحابه إنك أنت العزيز ذو القوة المتين . اللهم لقد بلوتنى لتحتبرنى . كما يفعل أبى . اللهم وأنت القائل « ولنبلوكم حتى نعلم المحاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » اللهم فاحعلنى من أولئك الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس فقد ناحعلنى من أولئك الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس فقد ناح عنه م سبحانك : « أولئك الذيب صدق وا وأولئك هم

ما لبت صبيحة أن أنجبت لشملول ابنهما الأول فالتاني ، وما لبث شملول أن أصبح صاحب متجر حاص به فهو ذو ثراء عريض ولم يمض وقت كثير حتى أصبح صميدة ومحمود من المقاولين الواسعى الثراء ، وأصبحت الحياة بالنسبة للمهاجرين جميعا واضحة المعالم بينة السمات .

ودخل ماهر ومختار ولدا شملول إلى المدرسة وانتظما في السلك الدراسي وسارا خطواتهما الدراسية في توفيق .

وازداد سعار العمدة زين الرفاعي وفشا رحاله في المنطقة جميعها يفرضون ما يشاء زين من أوامر . وكان زين ذكيا فهو يجزل العطاء لمعاونيه ويعاملهم في كرم باذخ وإسماح . لماذا هذا المال ...لن ... لولدى سامي ومأمون ... ماذا ... ماذا قلت ... سامي . أتختلق الكذبة وتصدقها ؟ وهل سامي ابنك ؟ هكذا أثبته في شهادة الميلاد ... أتساوي إذن بينه وبين ابن دمك ؟ ... وماذا بيدي أن المنع . وكيف أفرق بينهما في المعاملة ... لا أحد يعلم أن سامي ليس ابني إلا عزيزة وقد حافظت على السر ولم تخنه ... وهي تعلم سطوتي و حبروتي ولن تفكر يوما أن تخون سرى ... إذن كيف أستطيع أن أفرق في المعاملة بين سامي ومأمون ؟ ... لا سبيل أمامي ... ومن أين كنت أعلم أنني سأرزق بطفل من رتيبة ؟ وهل كنت أتصور حين حاءت رتيبة إلى بيتي لترضع سامي أنها ستصبح

زوجتي وأم ابني الحقيقي ؟ عجيب أمر رتيبة .... إنها تعامل سامي كما لو كان ابنها شأنه شأن مأمون . بل إنها أحيانا تفضل سامي في المعاملة بمقولة أنه الأكبر . إن شأن سامي هذا عجيب هو أيضا. أى سر فيه يجعلني وأنا لست أباه كأنني حقا أبوه حتى أنني كــأنني كثيرا ما أنسى أنني اصطنعته واستجلبته من حيث لا أدري، محاولا أن أرضى غريزة الأمومة في زوجتي . وقــد لقفتـه طفــلا فـي يومــه الأول ، ثم أنا بين يديه أحس رهبة وتروعني من حوله هيبة لا تطالعني من أحد . وأنا رجل لم أعرف الخوف من أحد . لقيت من لقيت من كبار رجال المديرية بل والدولة فما استطاع أحد منهم أن يلقى في نفسي لمحة من رهبة . وأنا في منقطتي جميعا أنا الرهبة والحوف يرتجف أشجع رجالها هلعا إذا سمع اسمسي . فيأى شيئ في هذا الفتى الذي شهدته رضيعا وطفيلا وصبيا ، يجعلني أحشى أن أواجهه وأحاذر كل الحذر أن يعلم عنى ما أشيعه من الهول والذعسر في أنحاء الربوع التي تحاور بلدتي . ومالمه وهمو أمامي وهمو واثنق كل الثقة أنني أبوه وليس له من أب غيرى . ما لـه لا يُتـولاه هـوا الرهب ويتولاني أنا ؟ وما له لا يخشاني بينما أحس أنا أنني أخشاه. أيكون هذا لنقائه وعلمه وصدقه وثباته وإيمانه العميق الله، ووثوقه ثقة لا تتاح إلا لمن عرف الطريق وسار عليه .

كم من صادقين لقيتهم ولكنهم لم ينالوا ما يناله سامي في مي من إحلال . بل إن مأمون أيضا ينال مني هذا الإحلال وهنو ن دمي . ولكنه لصيق بأخيه لا يكاد يفارقه فهو يتشبه به في كـل

شئ حتى في إشاراته ولفتاته ، وحتى لقد اكتسى وجهه بهذا الوقار الذى يكسو وجه أحيه . وهو يقلس ما يفعله أحوه فكأن الفارق بينهما عشر سنوات وليس سنتين . ما شأن هذين الأخوين وما لى أحس من كليهما رهبة تجعلهما غريبين عنى ؟ وأحدهما جزء منى والآخر ربيبي الذى لا يعرف لنفسه أبا غيرى .

أيكون ما أصنعه من مال لأجلهما ... لا ... ما أظن ... ربما خادعت نفسى وقلت إننى أكون لولدى ثروة ولكننى أعلم فى البعيد فى نفسى أننى أصنع ما أصنع عن رغبة عاتية فى السلطان والجبروت . والمال أساس خطير من أسس الجبروت ونتيجة محتمة للسلطان إذا جاء من البطش والطغيان . وقد استطعت بقوتى أن أقتل فى نفسى كل شفقة إلا على أهل بيتى . وما دمت قد تخلصت من ضعف الشفقة فأنا قادر أن أصنع ما أريد لا يردنى شيء .

إن رغبة السلطان الجارفة التي تموج بين أضالعي هي التي ترسلني كالإعصار في أرجاء الحياة . وليس ولدى .

أيقاوم الإنسان قدره ... أيحارب الإنسان سجيته ... هكذا أنا. وهكذا أحب أن أكون .

كان سامى قد بلغ نهاية المرحلة الثانوية وأدى امتحان الشهادة وفى يوم ظهور النتيجة ذهب مع مأمون ليتعرفا عليها. وكان فناء المدرسة حاشدا بالطلبة والجلبة شديدة والتلامية فى حلقات منها المتسعة ومنها قليلة العدد . وسامى بين رفاق له يجرى بينهم الحديث هينا وهو يسمع أكثر مما يتكلم . وفجأة رأى سامى حلقات تنضم واثنين متماسكين فى معركة عنيفة . وأنعم النظر فإذا مأمون أحد المتعاركين وخصمه يكيل له الضربات . ويهم سامى إلى أخيه وقبل أن يصله يكون مأمون على الأرض وقد ارتمى خصمه عليه يضربه فى غير هوادة ولا رحمة . ويصل سامى إلى مكان المعركة ولا يسأل ولا يفكر وإنما يرفع ذلك الحصم فى ثبات ويحمله وكأنه يحمل ورقة ويلقى به وكأنما يلقى حصاة اعترضت طريقه . ومال على أخيه فأقامه وهو يسأل فى هدوء وكأنه لم يصنع ما جعل الطلبة متحمدين من الهول والذهول .

\_ ماذا حدث ؟

ويقول مأمون لاهثا :

- ــ راح يذكر أبي بسوء دون أي سبب .
  - وقبل أن يجيب سامي يتصايح الطلبة .
- ــ الحقوا ... أسرعوا ...منيب ....منيب .
  - ويلتفت سامي إلى الصائحين .
    - \_ من منیب ؟

وتتكاثر الأصوات وتتقاطع الكلمات ويفهم سامي بصعوبة أن منيب هو اسم الفتي الذي ألقي به عن أخيه .

- \_ ماله ؟
- \_ مات .
- \_ ماذا ؟
- \_ مات .

ويؤخذ سامى على غرة ولا يتريث . بل سرعان ما يشق جموع الطلبة الزاحفة وكأنه يزيح شخوصا من هباء ويصل إلى باب المدرسة بين حيرة المشاهدين وذهولهم ، ويخرج يجرى في سرعة الومض حتى يصل إلى محطة السكك الحديدية . ويسأل سائق التاكسي الواقف في انتظار القادمين :

- \_ ما أول قطار إلى مصر ؟
  - ـ بعد دقيقتين .
- ـ لماذا لم يصل إذن إلى المحطة ؟
- \_ سلامتك يا أستاذ ها هو ذا واقف على ...

وقبل أن يكمل السائق جملته يكون سامى فى القطار دون أن يشترى تذكرة ودون أن يفكر إن كان ما فى حيبه يكفى ثمنا للتذكرة أم أن ما معه لا يكفى ، ويتحرك القطار .

\_ إلى أين ؟ ماهذا الذى فعلته ؟ أقتل إنسانا وأهرب !؟ كأنى إذن أبى . ما الفرق بينى وبينه ! لماذا نلوم الناس ونفعل فعلهم ! ألم يكن الأحدر بى وأنا الذى أوثق أسبابى بالسماء وأقرأ ما أقرأ أن

أكون أكثر هدوءا وروية ؟ نعم أعلم أننى لم أتمالك نفسى وأنا أرى أحى يكاد يموت تحت هول الضربات، ولكن أى فارق بينى وبين الحيوان إذا أنا تركت مشاعرى تتحكم في دون أن أحيطها بسياج التعقل والتفكير ؟ أليس بالعقل وحده فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات ؟ فما فائدته إذن إذا لم يجعلنا نتروى عند غضب، ويعصمنا عند ثورة ، ويدرأ عنا عادية المعاصى ؟ وهل هناك أكبر من الله فوجق الإله سبحانه إننى لا أخشى غير سخطه . وإننى من الله فوجق الإله سبحانه إننى لا أخشى غير سخطه . وإننى وحق الإله سبحانه لا أخشى الله فأنا كادح إليه فملاقيه سبحانه وإنه ملق بى إلى حيث العصاة ؟

أكنت حين حريت وهربت عبدا ثائبا ؟

أنا لم أبداً في إعمال العقل إلا حين تحرك القطار . أي إنسان أنا ؟ بل إنني أنا الإنسان الذي قال عنه خالقه قتل الإنسان ما أكفره . أنا الإنسان بكل شروره وطغواه وبجبروته ؟ إن صلاتي ونسكى ، وصلاتي وحبى لربى ، وعلمي وثقافتي كل هذا لم يجعلني أتصرف كما ينبغي أن يتصرف العقلاء . غائب العقل حين ألقيت بالفتى وغائب العقل حين ركبت القطار . وغائب العقل حين ركبت القطار . والآن هأنذا أعود إلى عقلي ويعود إلى ... أفتراني أستطيع أن أنزل عند أول وقفة للقطار وأقفل عائدا إلى حيث كنت لأتحمل نصيبي من العقاب ، ولأواجه آثار ما قدمت يداى .

هل أستطيع!

و لم لا ؟ وما لى لا أفعل ؟

إذن فهلم .

هلم.

ووقف وكان القطار سائرا فقعد ينتظر وقبوف القطار، وحين

أستقر به المقام إلى أين ....وكيف أعود إلى قوم ثائرين ؟

وما لى لا أفعل ؟

ليس مع ثورتهم منطق .

أو ليس هو الحكم الطبيعي بيني وبينهم ؟

أى حكم ؟ إنك قتلت وعقوبة القتل هي القتل ففيم تريد المنطق ؟

لا تخفيف في عقوبة القتل . لا تخفيف في عقوبة القتل . إذن أعــود .

وإذن أقتل ... وإذن ... وألقى عليه النوم بقوة لا قبل له بها ولا يد

له فيها . وتجلى له الشيخ النوراني صاحب الحوت :

\_ اليس من الطبيعي أن أواجه عقابي ؟

\_ أى عقاب ؟

\_ لا تعد .

ـ عقاب القاتل .

ــ أقتلت عن عمد ؟

\_ لا ... لا طبعا أعوذ بالله .

\_ إذن فلست القاتل الذي يعاقب بالإعدام .

- \_ ولكننى أعلم أننى أملك قوة جسمانية خارقة وهبها الله لى ، وكان ينبغى أن أتحسب حين أضطر إلى استعمالها .
  - ــ هل كنت في تمام وعيك حين فعلت ما فعلت ؟
    - \_ كان إنقاذ أخى هو كل ما أفكر فيه .
      - ــ وقد تصرفت بما أنقذ أخاك .
        - \_ نعم .
      - \_ و لم تتصور أنك قد تقتل زميلك .
        - . 7 \_
  - \_ إذن فلا بد من مناقشة هذا جميعا قبل أن يقع بك العقاب .
    - \_ مع من أناقشه .
    - \_ مع كل الذين يسألونك .
    - \_ صاحب الثأر لا يسأل.
      - \_ إذن لا تعد .
    - \_ ولكنني أنا أسائل نفسي .
      - \_ هل كنت تريد قتله ؟
    - \_ أعوذ بالله العلى العظيم .
- \_\_ إذن لا تعد إلا حين تعلم أنك تستطيع أن تجادل الذين سيواجهونك .
  - \_ لا جدال معهم .
    - \_ إذن لا تعد .
    - ــ أظل هاربا ؟

- \_ وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا .
  - \_ ولكنني قتلت .
  - \_ غن غير عمد .
  - \_ الموت شيئ فظيع .
    - \_ ليس كما تظن .
  - \_ ألم يجعل الله منه قصاصا ؟
- ــ إنه القصاص ليس في الموت نفسه وإنما في العلم به .
  - \_ إنه قصاص .
- \_ إن الساعات التي يعلم فيها القاتل أنه سيقتل حزاء ما فعل هي القصاص الحقيقي ، أما آلموت نفسه فشهيق لا يعقبه زفير أو زفير لا يعقبه شهيق . إنما الموت لحظة . لمحة . ومضة لا أكثر ولا أقل .
  - \_ وحزن الأهل .
- \_\_ أسف وتشوف . ولكنهم يعلمون أنهم جميعًا لا حقون بعزيزهم .
- ــ ألا يطهرني القصاص من الخطيئة ؟.. ألا يجعلني احتمال العقوبة مغفورا لى عند ربى ؟
- ــ إنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة ، وهـو وحـده مـن يعلـم أين يضعها . قد يغفر لك دون أن يقع بك القصاص ، وقد لا يغفـر لك وإن وقع بك القصاص . وهو وحده الـذى يغفر وهـو العدالـة المطلقة .

بلغ سامى القاهرة ونزل من القطار لا يعرف مقصدا ولا متجها ، وإنما هو يسير على الرصيف ويخرج به إلى الساحة ويقف لحظات على سلم المحطة وتتناوشه الأيدى والأكتاف وخطوات الآخرين الذين يعرف كل منهم طريقه ووجهته . ويزوغ منه البصر ويعلو به وجيب قلبه حتى ليطغى على السمع منه والبصر . وتتدافعه الأيدى في عنف يزداد في لحظة عن اللحظة السابقة ويجد نفسه آخر الأمر قد نزل السلم ويحاول الوقوف على الرصيف ولكن حركة الركاب تجرفه ويضطر آخر الأمر أن يفيق وينتزع نفسه انتزاعا من محرى الزحام وينتحى من ساحة المحطة ناحية هادئة بعض الشيء .

ماذا أنا صانع. وإلى أين بى المسير في هذه القاهرة الضحمة وكل علمى بها أن ساكنها ضائع فيها ، فما خطبى أنا وأنا لم أرها إلا اليوم . وهل رأيت منها شيئا إلا دفاع أقدام ينتهبون الأرض بخطاهم كأن الإنسان منهم يجرى وراء عمره خاشيا أن يضيع منه في الزحام .

كل ما معى عشرون حنيها ماذا أنا صانع بها ؟ أترانى ضعت من الحياة ؟ سبحان الله ... أعوذ بالله من الشيطان الرحيم « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » صدق الله العظيم .

إن معى إيمانى بالله ويقينى به يقينى . ومعى قوة الحسم . ومعى شحاعة القلب . ومعى ثقتى أن الله لا يضيع عباده المخلصين . وأى سلاح أقوى من هذه الأسلحة التي أتحصن بها .

ومالى لا أمشى فى مناكبها . وأرى ماذا هى صابعة بى وماذا أنا صانع فيها . هلم المسير .

ومشى وعبر الساحة وحرج من الباب وترك قدميه تختاران الطريق يتبعهما ولا يأمرهما وقد أحس أن العقل لا عمل له الآن إنما النظرة وحدها هى التى تتحكم فى كيانه ، وفى لحظة أحس أنه يتبع شيئا لا يدريه وأن خطواته أستقامت على طريق من الهدى لا يدرى مأتاه . سارع فى شارع إبراهيم وكأن قوة عليا تحركه والغريب فى أمره أنه لم يحاول أن يتعرف معالم الطريق ولا الأسماء التى تحملها اللافتات على جانبى الشارع إنما هو يمشى وكأنما ولد الشارع وكأنه يعرف كل خافية من خوافيه . وطال به الطريق وهو الشارع وكأنه يعرف كل خافية من خوافيه . وطال به الطريق وهو لا يحس طوله ، ذاهل هو عن المكان والزمان وإنما يمشى ثم وقف .

ثم نظر . لافتة كتب عليها شركة تعمير سيناء . صعد السلم ودلف في شقة ذات بهو واسع عريض يجلس في صدره على مكتب صغير رحل في أواسط العمر قصد إليه .

- \_ السلام عليكم .
- ــ وعليكم السلام ياابني ورحمة الله وبركاته .
  - ــ أليست هذه شركة تعمير سيناء .
    - ـ نعم هي .

- \_ لا شك أنكم تريدون عمالا .
  - \_ هو مأ قلت .
  - \_ فهل أصلح ؟
  - \_ ماذا تريد أن تعمل ؟
    - \_ أى عمل .
- \_ نحن لا نحتاج إلى أعمال مكاتب.
- \_ وأنا لم أقل إنني أريد عملا في مكتب .
  - \_ أمعقول هذا يا بني ؟
    - \_ ماذا تقصد ؟
- \_ إن هيئتك تدل على أنك متعلم وعلى جانب من سعة العيش.
  - \_ وحدسك صادق في النظرتين . .
  - . \_ وتقبل أن تعمل في أعمال البناء الشاقة ؟
    - \_ وأرحب بها .
- \_ يا ابنى لن أناقشك فلكل إنسان ظروفه ... هل معك بطاقة ؟
  - \_ ها هي ذي .
  - ر متى تريد أن تسافر ؟
- ـــ إن كان هناك عمال يسافرون اليوم فمــا أحـب إلى أن أسافر اليوم .
  - \_ إذن فأنت ستسافر اليوم .
    - \_ أكرمك الله .
  - ــ اقعد هنا ... فأنت ستسافر بعد ساعة .

إذن فأنا في سيناء في رحاب الـوادى المقـدس . مـا أعظـم هـذا الذي اختاره الله لي .

نام مع العمال وسمع إلى أحاديثهم في صمت منه مطبق لا يجيب إلا إذا سأله منهم محب للاستطلاع .

وفى الصباح بدأ العمل وتوالت الأيام حتى اكتملت أسبوعا وهو يقوم بعمله فى طاعة وفى عزم وفى قوة واضحة تفوق عشرات الرحال .

وكان إذا انتهى يوم العمل ترك إخوانه وراح يوغل فى المسير بجانب الجبل ونفسه ترف من الخشوع والسعادة وترقى به إلى مدارج من النورانية الوضاءة المتألقة . وكان منذ اليوم الأول قد اختار مكانا أنس إليه يجلس فيه وتسبح روحه طليقة وهو يقرأ القرآن مخافتا حينا أو بحاهرا .

لم يكن يعرف الأجر المقرر له ولم يسأل ولكنه وجدهم يعطونه في نهاية الأسبوع الأول عشرين جنيها فرح بها كل الفرح. فالطعام يقدم إليهم مجانا والمبيت أيضا فهو لا ينفق شيئا.

ومضت به الحياة وهو في سعادة أنسته منيب ذلك القتيل الذي تركه بأعماق الصعيد ، وأنسته أيضا أباه ذلك الطاغية العاتي ، وأنسته أمه أو التي يظن أنها حلت مكان أمه ، والتي كان يحس منها الحنان الدافق يفوح منه عبير الأم السماوي . وأنسته أحاه مأمون وقد كانت علاقته به أقوى من أي أخوة بين أحوين . فقد كان يشعر أنه جزء منه لا يتجزأ .

نسى هذا جميعه في غمرة العمل عند الصباح ، وقد كان يبدأ مع شروق الشمس . ونسيه أيضا في ساعات البهجة الروحية الكبرى التي كان يحسها في مسيره بجانب الجبل وفي حلسته التي أنس إليها وأنست إليه .

ومضى عليه في عمله وفي أثباج سبحاته العلوية شهر وأربعة أيام. وكأنه في حلم يحرص أن يحلمه وأن يطول مكوثه في رحابه.

وفى يوم طال به الجلوس فى مكانه الأثير وغابت الشمس فلم يحس لها غيابا فالنور فى داخله أعظم إشراقا من نورها . ومضت الساعات حتى أحس كأن هاتفا يوحى إليه أن يقوم .

فنهض وأحد طريقه الذي تعود أن يسير فيه ، وهو يقلب ناظريه في كل ما يحيط به . وفجأة رأى نارا على مدرجة من الجبل عالية فعجب من ذلك الذي يشعلها هناك . وتملكه حب التعرف فراح يصعد في الجبل يؤم النار فهي شمته ، وأحس بالجهد ولكنه واصل الصعود دون محاولة منه للتفكير فيما يصنعه . لقد صمم أن يعرف معنى وجود النار في هذا المكان تصميما ليس له في دخيلة نفسنه سبب واضح . وصعد . ونال منه الجهد كل منال ولكنه صعد . وأخيرا بلغ النار ... مشتعلة هي ولكن النور الذي يخرج أقوى من جذوتها فراح ينظر إليها ويطيل النظر مبهورا دهشا . وجلس وكان الليل باردا قارس البرودة فنشر يديه فوقها عله أن يضيب بعض الليل باردا قارس البرودة فنشر يديه فوقها عله أن يضيب بعض الدفء ، وما هي إلا لحظة حتى ملكه النعاس .

فنام في جلسته ويداه ممدودتان فوق النار تمـدان كيانـه بـالدفء والطمأنينة .

وفحأة بدا له في المنام ذلك الشيخ النوراني .

\_ إلام بقاؤك هنا يا سامي ؟

ــ وما الضير في ذلك .

\_ أهكذا تريد أن تقضى خياتك ؟

ــ وهل ما زالت لي حياة بعد الذي صنعت ؟.

ــ إنك لست علام الغيوب . 🕆

. \_ أستغفر الله العظيم ..

\_ إذن فأمامك الحياة كلها .

ــ في السجن .

\_ هذا ليس من شأنك .

\_ وهل في هذا شك؟

ــ إن الله وحده الذي يعرف ما الذي يخفيه الغدا.

\_ أولا تخبرني ؟ ِ

ــ أستغفر الله العظيم .

ــ إذن فكيف أعود إلى الحياة وقد قتلت نفسا بغير نفس .

\_ هذا حق \_

\_ عد من غدك وانظر في أمرك .

- ـ والسحن .
- \_ واجه حياتك .
  - \_ بما فيها أبي .
- ــ ربما كنت أنت خير من يواجه أباك .
  - \_ أنا !
- \_ أنت تحفظ القرآن وأنت عظيم الإيمان وقد وهب الله لك قوة لا مثيل لها ، فمن يواحهه إذا لم تواجهه أنت ؟
  - \_ وتهمة القتل التي تلاحقني ؟
- \_ أنت لم تقتل عمدا ، ولئن تسجن فترة ثم تخرج إلى الحياة خير من أن تحكم أنت على نفسك بالسجن داخل نفسك مدى الحياة .
  - \_ هل أعود إذن ؟
    - \_ واجه مصيرك .
      - ــ وأبى ؟
  - \_ وماذا عن أبيك ؟ .
    - ـــ إنه أبى .
- \_ وإن حاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم إيما كنتم تعملون .
  - ـــ أو مشرك همو ؟
- ــ لقد أشرك مع الله نفسه وتأله في الأرض وأفشــي الظلــم بــين الناس وأصاب منهم الأموال والأرواح .

- \_ وماذا أنا مستطيع قِبَله ؟
- \_ بالإيمان ستواجهه وبالعلم .
  - \_ راخي ؟
  - \_ ماذا ترى فيه ؟
  - \_ إنه قطعة منى .
  - \_ ففيم خشيتك !
    - \_ سيؤازرني .
  - ـ فتوكلا على الله .
    - ـ إنه نعم المولى .
  - \_ وإنه نعم النصير .

وصحا سامى من غفوته ونظر إلى النار فوحد الجذوة فيها أقـوى من النور . فراح يردد كلمـات الله سبحانه وتعـالى «فـإذا عزمـت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » صدق الله العظيم .

وصل إلى القاهرة والشمس تميل إلى الغروب ، وركب السيارة العامة التى تؤدى إلى الجيزة وكان قد عرف كيف يركبها من زميله سلمان المعسراني الذي أشار عليه أن ينزل في شقة بعمارة بشارع رستم بالجيزة تعود صاحب البيت أن يؤجرها لطلبة الجامعات .

نزل في ميدان الجيزة منفذا تعليمات سلمان وبدأ يسأل المارة عن شارع رستم ، وراح كل واحد يدله عن طريق يتضارب مع الطريق الذي دله عليه الآخر . وتلوى به السبيل وتشابكت الشوارع والسبل ، وأليل الليل وحل الظلام إلا قليلا من نور يتلصص من نوافذ المنازل . وفي عتمة من طريق سمع أصوات قوم تأتى إليه خافتة ولكنها حاسمة . وكان سامي ذا سمع حاد فاقترب قليلا ثم رأى ثلاثة نفر ملتفين حول فتاة وسمع أحدهم :

\_ ستأتين معنا شئت أم أبيت .

و لم يسمع سامي إجابة .

وسمغ صوتا آخر يقول :

ـ لو علا صوتك ستجدين هذه المطواة في صدرك .

وأختباً سامى ثم ألقى النظر خفية فراى أحدهم ممسكا برأس الفتاة وهى تقاوم مقاومة عاجزة . ونفض سامى الطريق بعينيه فوجد النور المتهافت قادما من شباك يقع فى الناحية التى يختبئ فيها ، ووجد ما يقرب من سعة متر على طول المسافة التى تفصل بينه وبين المجرمين معتمة تماما . فالتصق بالحائط وراح يخطو خطوات

جانبية إلى المعتديين لا يرونه حتى انقض فجأة على ذلك الذى يطوق وجه الفتاة ورمى به إلى الأرض. وفي لمحة خاطفة كان الأثنان الآخران على الأرض مع زميلهما ، وحاذر سامى أن يضرب بكل قوته حتى لا يصل الأمر إلى جريمة أخرى : فقد كان وهو يخطو خطاه المتعدة المحاذرة يفكر في روية أنقذت المعتديين وأنقذته أن يرتكب جريمة أخرى .

قال للفتاة:

\_ لا تخافي .

\_ الله يحميك .'

\_ لن أترك هؤلاء حتى أذهب بهم إلى الشرطة ... أين الشرطة ؟:

🗀 قريبة من هنا .

ب فهیا بنا

ــ وكيف ستثبنت للشرطة ؟

· \_ تقولين الخقيقة .

ن وماذا ليجعلهم يصدقون .

\_ سيعترفون .

\_ لن يعترفوا .

· \_ سأجعلهم يعتزفون .

ـ لن تصدق الشرطة شيئاً. ولن تصدق أن شخصاً واحداً تغلب على ثلاثة مجرمين ، وسوف تظن أنك أنت الذي هددتهم بالسلاح .

- \_ إذن أتركهم ؟؟
  - ـ هذا رأيي . .
  - \_ وحق المحتمع ؟
- ــ منهم إلى الله .
- ـــ لقد قلتها . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم .
  - لابد أن أذهب إلى الشرطة . هلم أريني الطريق إلى الشرطة .

وعجبت الفتاة وهى ترى سامى ممسكا بالثلاثة وهم مستسلمون له فى غير عناد ودون أن يستعمل سلاحهم ، بل إنه أمر الذى كان ممسكا بالسلاح أن يطويه ويضعه فى جيبه ففعل . وازداد عجب الفتاة وهى ترى المحرمين الثلاثة ينقادون لسامى وكأنهم واقعون تحت سيطرة قوة عليا لا يملكون منها فكاكا . وسار الركب إلى قسم البوليس وألقى سامى بحمله أمام المسئول . وأدلت الفتاة باسمها وعرفه سامى . إنه رشيدة مسعود النبوى . طالبة بالسنة الأولى بكلية الآداب . وتحمت كتابة المحضر . وحجز المتهمون الذين وجدوا أنفسهم يعترفون بجريمتهم دون أى مقاومة فقد كانت نظرات سامى أنفسهم يعترفون بجريمتهم دون أى مقاومة وقد كانت نظرات سامى خيرة حين سأله المحقق عن عنوانه إلا أنه سرعان ما قال الحقيقة عن عودته من سيناء ومن أنه فى طريقه إلى شارع رستم . وحين سأله المحقق أين مخاطبك إن أردنا شهادتك ؟ تطوعت رشيدة بالقول :

- ـ حاطبوه عندنا فسوف أعرف عنوانه .
  - وخرج سامي ورشيدة .

- ـ لا أعرف كيف أشكرك.
  - \_ إنها الصدفة وحدها .
    - \_ أين أنت ذاهب ؟
      - \_ كما سمعت .
- ــ وهل تضمن وجود مكان بهذه الشقة .
  - \_ على أن أحرب .
  - \_ تعال معي إلى أبي .
    - \_ الآن ؟
- ـــ لابد أن يتعرف بك ولابد أيضا أن أزوى له ما حــدث حتى يعرف فيم تأخرت .
  - \_ إذن هيا .

وبلغا العمارة ... كانت عمارة متوسطة الحال ، وفي أواسط العمر بناها صاحبها قبل أن يدمر الحاكم الصلات بين المالك والمستأجر بتلك القوانين التي أوقفت البناء في مصر تماما ؛ كانت رشيدة تسكن مع أبيها في الطابق الثاني من العمارة . وكان السلم معتماً ولم يستطع سامي أن يرى شيئا واضحا من ملامح رشيدة فقد كان لقاؤهما في الظلام . وكان النور خافتاً كل الخفوت في قسم الشرطة فكان كل ما يعرف عن كيان رشيدة أنها فتاة نحيلة قسم الشرطة فكان كل ما يعرف عن كيان رشيدة أنها فتاة نحيلة قضاها في صحبتها .

وحين بلغا الشقة فتحت رشيدة الباب بمفتاح معها ودخلت وأوقدت النور في البهو ورآها . فتاة صبيحة الوجه هادئة القسمات ذكية العينين تحكم وثاق شعر لا يشور ولا يتمرد ، تلبس فستانا جميلاً في تواضع وفي غير بهرجة . ورأت هي فيه فتي مطمئن الملامح حاد القسمات فارع الطول في عينيه سماحة حاسمة وفي فمه هدوء الإيمان وقوته في آن واحد .

فى لمحة من لحظة عرف كل منهما وجه الآخـر، وصوت الأب يعلو من إحدى الحجرات .

\_ أهذا أنت يا رشيدة ؟ ا

وتجيب رشيدة في حب واحترام :

\_ نعم يا أبي .

ــ تأخرت تعالى .

وتقول رشيدة في صوت هادئ لسامي .

ــ تعال .

وتقصد إلى الباب المواحه لباب الدخول وتدخل ثم تردد لسامي .

ــ تفضل .

ويسمع سامي الأب وهو يقول :.

\_ ــــ مِن ؟

وقبل أن تحيب رشيدة تضمهم جميعا غرفة مكتب يجلس في صدرها رحل واضح الطيبة زكى الطلعة يلبس نظارات سميكة تدل

دلالة واضحة على مقدار ما يعاني من ضعف البصر . وتقول رشيدة :

\_ أبى ، هذا سامي زين الرفاعي ..

ويقول الأب ذاهلاً:

\_ أهلا وسهلا يا ابني . تفضل . اقعد .

وقعد . . وتقول رشيدة :

\_ أنقذني يما أبي من هملاك محقق ... كنت في طريقي إلى المكتب بعد أن سلمت أوراقاً كتبتها على الآلة في شارع رستم فإذا ثلاثة رجال ...

وراحت رشيدة تقص على أبيها في أمانة وفي إسهاب أكل ما وقع لها في ليلتها تلك وسامى يرقب وحه الأب الذي بدا له وكأنه صفحة نقية يرتسم عليها كل ما يعتمل في نفس الأب من حوف ومن غيظ ومن إعجاب ومن سعادة . حين انتهت رشيدة من قصتها التفت الأب إلى سامى .

\_ شكر الله لك يا بني وكافأك أحسن ما تكون المكافأة .

وتقول رشيدة وكأنها تستدرك :

. .. يا سامى ، أبى الدكتور مسعود النبوى أستاذ تباريخ بكلية الآداب .

\_ أهلا يا أستاذنا ... أهلا وسهلا

ــ أهلا بك يا ابني .

ثم التفت إلى ابنته . .

- \_ أما زلت مصرة على العمل في مكتب الآلة الكاتبة هذا ؟ \_ إذا لم تمنعني يا أبي فأنا أحب أن أعمل ، ولكنني أعدك أننـي لن أذهب بعد اليوم إلى أحد بأوراقه .
  - \_ وهل تذهبين عادة ؟
- ــ لهذا الزبون فقط فهو مقعد وأنا أشفق عليه . وهــو يعيـش ممـا يكتبه للإذاعة ومرتبط بمواعيد ولكن هذا جميعه لن يجعلني أسير فــى الشوارع المظلمة وحدى بعد الليلة أبداً

والتفت الذكتور إلى سامي .

\_ يا ابنى لا تعجب فأنا أعمل أستاذاً متفرغاً كما يقولون وهمى من أسماء الأضداد، فقد خرجت على المعاش من سنة تقريبا ولا أحاضر إلا ثلاث محاضرات في الأسبوع، وأنا أحاول أن أكتب كتابا عن تاريخ التحضر في الشرق الأوسط فأنا منصرف إليه. ودخلنا لا يكفى أدويتي ومراجعي ونفقاتنا ولهذا رأت رشيدة أن تستعين على الحياة وتعينني.

- \_ انعم بكما وأكرم .. أب عظيم وابنة عظيمة .
  - ــ أكرمك الله يا ابني .. وأنت من أين ؟

انا .. من الصعيد . وحثت إلى مصر وذهبت إلى سيناء وقدمت منها الليلة بأمل البقاء هنا وكنت في طريقي إلى شقة طلبة سمعت عنها في شارع رستم .

وأدرك الدكتور الذكى أن هذا فقط ما يريد محدثه أن يقوله عن سه فلم يسأل سؤالا واحدا يجعله يقول ما لا يريد وإنما قال له:

- \_ وهل سكنت في هذه الشقة التي تقول عنها قبل اليوم ؟
  - \_ أنا لم أحضر إلى القاهرة قبل هذه المرة .
    - ونظر الدكتور إلى رشيدة :
  - \_ رشيدة ، الحجرة التي يسكنها عبد السلام ما شأنها ؟
    - \_ خالية يا أبي .
    - \_ هل أخذ عبد السلام ما له فيها ؟
- \_ نعم ، فقد حصل على الليسانس وأحسب أنبه لن يعود في العام القادم .
  - والتفت الدكتور إلى سامي .
  - \_ أقم بهذه الحجرة ، وبها حمام أيضا وتصلح لك .
- وارتبك سامي قليلا وهم أن يقول شيئا ولكن الدكتور يعاجله :
- \_\_ اسكن بها أولا ، وسنتحدث عبن الأجرة في الغد بعد أن تستريح اليوم من عناء السفر والعراك وحماية ابنتي من الذئاب .
- سريح اليوم من عناء المعرفة والا أوصيك به ففضله علينا كما
- تعرفين عظيم .

وصعد سامى إلى الغرفة ومعه رشيدة تحمل ملاءات نظيفة فرشتها له على السرير ، وتركته بعض الوقت وعادت له بالعشاء واستقر به المقام بعد يوم طويل عصيب .

\* \* \*

فى الصباح الباكر كان سامى بمقر التليفون العمومى وطلب منزل أبيه فى البلدة مقدرا أن الأحازة الصيفية لم تنته بعد وأن مأمون ووالدته سيكونان بالقرية .

وأحاب مأمون على التليفون ، وما أن سمع صوت أحيه حتى صاح :

- \_ سامى أين أنت ؟ منيب لم يمت : كان مغمى عليه فقط
  - \_ أحقا .. أحقا ؟
  - ــ إننا نبحث عنك في كل مكان ، أين أنت ؟
    - ــ أنا في مصر .
    - \_ عنوانك ... ما هو عنوانك ؟
      - ـ ما أحبار نتيجتي .
- \_ احرزت تسعين في المائمة من الدرجمات ، وقدمت لك في كلية الآداب قسم التاريخ كما كنت تريد .. عنوانك ؟
  - ــ تعال إلى اليوم أوغدًا يا مأمون واكتب عنواني :
    - لحمسة ولحمسين ميدان وجدى بالجيزة .
      - \_ كلّم يا سامي ، كلّم .

وتكلمت إليه الأسرة جميعا وهو يكاد يطير من الفرح. وتنتهسى لمكالمة ويخرج إلى أقرب حامع ويروح يصلى ركعات لا عدد لها كرا لربه .. لقد كان ينتوى أن يظل هاربا من الحياة كلها من حل حريمة توهمها و لم تقع .

وحين انتهى من صلاته انتحى من الجامع ركنا وراحت الدموع تنسكب من عينيه راوية بالسعادة ، وكأنما أراد أن يغمر بهذه السعادة كل حارحة من حسمه لا يكتفى بها هادرة صاحبة فى القلب وحده .

عاد إلى البيت . وصعد إلى غرفته قفرًا .. فوجد رشيدة تنظم الحجرة .

- \_ و بعد یا ست رشیدة ؟
  - \_ أين ذهبت ؟
  - ــ تعالى معى .
    - , \_ إلى أين ؟
  - \_ هل صحا الدكتور ؟
    - . ــ نعم .
    - ـــ إذن فتعالي معي .

وقصدا إلى الدكتور وراح يقص عليه قصته جميعا لم يخف عنه حتى ما عرفه عن أبيه من طغيان وظلم . والدكتور يسمع في هدوء لا يقاطعه وإنما يلاحقه وسامي يحس أن الرحل يشعر بكل خلجة في صوته أو في صدره حتى إذا انتهلى من الحديث حاءه صوت الدكتور وكأنما يتصاعد إليه من أعماق بتر بعيدة الغور .

ــ بارك الله فيك يا بني ووفقك في كل ما تسعى إليه .

وظلت رشيدة فاغرة فاها فى دهشة بالغة وكأنما لم تكن تتصور أن هذا الفتى الحدث يستطيع أن يدرك معانى الخير والجبروت بكــل هذا الصدق والإيمان والوضوح .

\* \* \*

فى اليوم التالى كانت غرفة سامى تغص بأييه وأمه ومأمون وفواز جميعا لا يصدقون عيونهم أنهم يرون سامى ، ثم يقول الأب :

ــ منذ الغد أبحث لك عن شقة مفروشة تليق بك .

ويقول سامى :

ــ إن هذه الغرفة هي التي تليق بي .

ويقول الأب في غضب .

\_ ماذا تقول ؟.. أتريد أن تشهر بي بين الناس ويقولوا إنه تــارك ابنه في حجرة فوق السطح ؟

ــ أى ناس يا أبى ؟ إننا هنـا فـى القــاهرة ولا أحــد هنـا يعــرف الآخر ، وهذه الحجرة تكفيني بل وتكفى معى مأمون أيضاً . وفواز .

\_ ماذا .

ــ ليـس من المعقـول أن يتعلـم كـل منـا فـي ناحيـة . القـاهرة تستطيع أن تعلمني وتعلم مأمون وقد علّمت العرب أجمعين .

ويلتفت زين إلى الأم :

ــ أيعجبك هذا الكلام ؟

وتقول الأم في فخر:

إنه خير كلام . إنه يريد أن يتعلم ولا يريد المظاهر الفارغة
 ولا يحتاج إليها .

- ــ فإن حئنا لزيارته ؟
- ـ نزوره ونبيت في الفندق الذي سنبيت فيه الليلة .
  - وأحس الأب بالخذلان ثم التفت إلى سامي :
    - \_ ألا تأتى معنا حتى تنثهى الإجازة ؟
- ــ بل أنا الذي سأبقى مأمون معى وفواز حتى تنتهــى الإحــازة ، ثم أدخل أنا إلى الجامعة .
  - ـ وفيم بقاؤكم لبداية الدراسة ؟
- \_ لأقدم لمأمون في مدرسة السعيدية القريبة من الجامعة ، ونعـد أنفسنا للقاهرة ونتعرف عليها ... فهي مقامثًا الجديد .
  - وأطرق الأب قليلا . ثم قال :
    - \_ خذ .

وأخرج حافظته وراح يعد ثم أعطى سامى مبلغا من المال . ونظر سامى إلى المال وخيل إليه أنه يقطر دما ، وأوشك أن يرفض ولكنه في لحظة رأى نورا يحيط بالمال ، وأزمع أمرا ومد يده وتناول المبلخ الذى لم يتبين عدده ، وقال الأب :

\_ هذا المبلغ مائتا حنيه وسوف أرسل لك كــل شــهر مثــل هــذا المبلغ لك ولأخيك .

وأوشك سامي أن يقول : هذا كثير ، ثمَ ما لبث أن قمع الجملة فلم تخرج وإنما نطق بدلا منها كلمة واحدة .

\_ شكرا .

ونظرت الأم نظرات عميقة في عيني ابنها وكأنما تبينت ما فيهما فقد كانت تنتظر أن يطلب إلى أبيه أن ينقص المبلغ إلى الربع

أو النصف . ودهشت من هذا الشكر المستسلم الذي أبداه حتى إذا أنعمت النظر في عيني ولدها حل الرعب مكان الدهشة وتعالت أنفاسها ولم تقل شيئا .

وخرج الأبوان ليسافرا وخرج معهما فواز ليعبود بحقيبة مأمون وحقيبته . وما أن حلت الغرفة بمأمون وسامى حتنى وحد كلا الأخوين نفسه مندفعا إلى أحضان أخيه ، وراح كل منهما يضم الآخر وكأنما يريد كل منهما أن يصبح حزءا من أكيان الآخر . وانهمرت دموع فرح وشؤق وحنين .

وحين حلسا قال مأمون :

- \_ سامي إنك تضمر شيئا .
  - ـ نعم .
  - ــ قله . 🦠
  - ــ بل انتظر 🗸
  - \_ أتخفى عنى ؟
- ـ لو أخفيت عن نفسي ما أخفيت عنك .
  - \_ إذن .
- \_ هى فكرة بدت لم تتضح معالمها ، لن أطلعك عليها إلا حين تصبح صالحة أن أفكر فيها .
  - ـــ وأنا قبلت .

قال الدكتور لسامي:

\_ سامي ماذا أنت صانع في وقتك ؟

\_ تقصد أوقات الفراغ ؟

ــ هذا ما أقصد ... وأنت منذ الآن في فراغ حتى تفتـح الجامعـة ،

ثم أنت بعد أن تفتح الجامعة لن تحتاج إلى وقتك كله للمداكرة ...

\_ أعلم ذلك ...

\_ إذن ؟

\_ قل لي أنت يا دكتور ما الذي جعلك تسألني هذا السؤال ؟

\_ ربما كان لى في ذلك مأرب.

ن إنه أمر عجيب!

\_ ومن أين العجب ؟

\_ إنني كنت قادما إليك من أحل هذا .

. ــ كنت قادما من أحل ماذا ؟ .

ــ لأبحث عن عمل لي وعمل لأحى ب

نولكن كيف ؟

\_ كيف ماذا ؟

\_ ألا يرسل أبوكما لكما ...

\_ إنه في الحقيقة يعطى كلا منا مبلغا كبيرا أكثر مما نحتاج إليه

ولكننى لا أريد أن أمس هذه الأموال .

ــ تريد أن تعتمد على نفسك ؟.

- ــ تعم .
- \_ ومأذا أنت صانع بهذه الأموال ... هل ستردها إلى أبيك ؟
  - ــ بصورة أو بأخرى .
  - \_ ونعم الأبناء أنتما !
    - \_ رعاكِ الله .
- \_ إذن فاسمع ... أنا أريدك أن تعمل معى وتقرأ لى فأنت لاشك قد لاحظت ضعف بصرى .
  - \_ ما أعظم هذه الوظيفة .
- \_ أما أحوك مأمون فسأجعل رشيدة تعلمه الكتابة على الآلة الكاتبة ويعمل معها في المكتب الذي تعمل به .
  - \_ أعجز عن شكرك .

\* \* \*

مر عام وانتصف العام الآخر ولم يذهب سامى ولا مأمون إلى البلدة بحجة أنهما في القاهرة يعملان ! ولكن الواقع أنهما كانا لا يريدان أن يذهب إلى القرية قبل أن يتما تعليمهما . وكان الأب كثيرا ما يزورهما في القاهرة ، وكثيرا أيضا ما كانت أمهما تأتى معه .

\* \* \*

نما حب تاعم نضير طهاور بين سامي ورشيدة . لم يجرؤ أن هر إلا في نظرة عين تطفر فلا يستطيع أن يكبح جماحها . أو في

ابتسامة منها تلاقيها ابتسامة منه لا تطيق أن تحجبها ويعجز عن إجابتها . وحزم أمره بعد روية وتدبر :

- ــ دكتور لى كلمة .
  - ــ قلها .
- \_ أعلم أنني طالب ما أزال .
- \_ قل ما تريد ولا تطل فأنا لم أتعود منك أن تقول كلمة إلا في موضعها .
  - ــ إنني أحب رشيدة كل الحب .
    - ـ وهي ؟!
    - \_ ما كنت الأسألها .
    - \_ باركك الله .
    - \_ إذا قبلت ... أكون ...
      - ــ وإذاً لم تقبل .
  - ــ سأترك البيت . فأنا أدخل بيتك كثيرا .
    - \_ لا تكمل .

幸 俗 常

- ـ ما رأيك يا رشيدة ؟
  - \_ ما رأيك أنت ؟
- لا استطيع أن أقول إلا إذا عرفت مكانه منك .
  - ــ أبي ... إني أحبه . رإني أقدره .
  - \* \* \*

وانقضت سنوات الدراسة ونال سامي ورشيدة ليسانس الآداب . وبقيت سنتان دراسيتان أمام مأمون ليتخرج في كلية الحقوق .

وكان على سامي أن يؤدى الخدمة العسكرية . فذهب إلى المكان العسكرى الذي حدد له وتمت الإجراءات وبدأ سامي يبيت في المعسكر حتى يتم توزيع القادمين على مختلف الأسلحة . ا

وكان الوقت صيفا وكان سامى ورملاء له كثيرون يتحلقون حلقات فى ضوء القمر . وكان سامى يستمع بينما كل منهم يروى ما تعن له روايته ... فمن حكايات ضاحكة إلى مآس إلى قصص أخرى لا تضحك ولا تبكى وإنما تروى لينقطع بها الوقت وتهون ملالته . وفى لحظة صمت الجميع كأنما لم يجد أحد منهم شيئا يقول . كان السكوت لحظة أو أقل. وإذا بواحد منهم يقول " اليس بينكم من يحفظ القرآن أو شيئا منه . وقال سامى :

\_ أنا أحفظه أو أحفظ الكثير منه والحمد لله .

وسأله آخر :

\_ أتستطيع أن تجود ؟

وقال سامي :

ــ أظن ذلك .

وقال آخر :

\_ أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ، بسم الله الرحمـن الرحيـم ، معنا أكرمك الله .

وتهيأ سامي وبدأ :

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، «سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . والذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى . فذكر إن نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . المذى يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيا . قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى . بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى . » وسدق الله العظيم .

كان سامى حين يقرأ ينصرف بجميعه إلى آيات الله فلم ير الذهول من حوله وصموت الكون وخشوع الكائنات جميعا حتى كأن القمر والأنجم قد اقتربت تتسمع إلى صوت لم يسمعه الخلق من قبل ، ومن كل حدب وناحية أقبل من في الثكنات مبهورين يسيرون هونا لا يصدر صوت من خطواتهم يشوب هذا الجمال الإلهى الجرس الرباني النغم .

وحين انتهى سامى من قراءته هوم الصمت المأخوذ على الجميع وازداد القمر تألقا وبدت الأنجم وكأنما ترسل كل واحدة منها شعاعا فيه عطر السماء تحية للصوت المتخشع الرخيم . فلم تكن روعة الصوت وحدها هى التى أخذت بكل هذه المخلوقات وإنما خشوع الرنين وإخباته وكأنه متبتل يصلى في محراب . وفجأة ارتفعت أصوات الإعجاب . وقال قائد الثكنة :

- ــ سبحان المعطى الوهاب ، ما اسمك يا ابنى ؟ وذكر سامى اسمه ورقم تحنيده ... وقال القائد :
  - ــ أنت معي في مصر إن شاء الله .

- \_ أمرك .
- ـ وفي أي سلاح تريد أن تتم حدمتك ؟
- ــ تمنيت يا سيادة القائد لو أنني اتقنت التصويب .
  - ــ ولك ما تريد بعون الله .
  - وهكذا أصبح سامي من حيرة الذين يصوبون .

وأتم سامى خدمته العسكرية بأحسن ما يتاح لمثله ، فكان يبيست معظم الأيام مع زوحته ويذهب إلى الثكنة في باكر الصباح .

وعين سامي بمدرسة في الزمالك وعينت رشيدة بمدرسة في الجيزة

شملول وصبيحة هذان الجبيبان اللذان أبيا الظلم . وأبى معهما الهلوهم أن يستضعفوا في أرض قريتهم فهاجروا إلى أرض الله الواسعة ليجدوا مرغما كثيرا وسعة . وقد وجدوا ذلك الملحأ الفسيح عند أقاربهم في القاهرة . وانفتحت أمامهم أبواب الرزق ، يمثلون الإنسان حين يستكبر أن يعتو عليه إنسان مثله ، ويمثل العاشقان منهما اسمى ما في الحياة من معاني الحبب ، تلك النسمة من نسائم الجنة التي شاء الله في عالى سمائه أن يرسلها مع آدم وحواء حين أمر بهما أن يتركا جنته الفيحاء إلى هجير الأرض .

فإذا ذلك الحب يصبح موئل البشرية وملاذها ومراحها ونداها يرطب به سبحانه وتعالى عداوات البشر في تلك الحياة الدنيا التي تشابكت فيها المطالب وتصاحبت ، فإذا أبناء آدم بعض لبعض عدو إلى يوم الدين .

حين احتجب الحب بين قابيل وهابيل قتل الأخ أحاه ، وحين عاد الحب يتنفس في أحناء قابيل وارى سوأة أحيه . وهكذا بد الحب مع البغضاء في الأرض نسمة من نسائم الجنة لولاه لفنيت البشرية منذ عصورها الأولى وانتهت الحياة .

شملول وصبيحة زوجان يشد كل منهما إلى الآخر منبت القرية والمهجر إلى القاهرة ، ثم الزواج فكانت بينهما مع الحب المودة كل المودة والرحمة وسكن شملول إلى صبيحة وأنجب لهما الزواج ماهر ثم مختار . وكان شملول يعمل بالزمالك في متحر الفاكهة ، ثم ما لبث أن أصبح صاحب المتحر جميعا . فكان يصحب ولديه إلى المدرسة الأعدادية بالزمالك ويعود بهما في الظهيرة . وحين يعود هو إلى دكانه يتركهما بين يدى صبيحة

ترقبهما في المذاكرة ، ثم يصحبان التليفزيون إن راق لهما أن يصحباه أو ينزلان إلى أصدقائهما بينهم زملاء دراسة وحيران ، وبينهم جيران غير زملاء .

وصبيحة لحريصة دائما أن تعرف منهما في ملاينة ودون إثقال كل أنباء المدرسة وأسماء المدرسين .

وأخبرها ماهر ثم أخبرها مختار بأسماء المدرسين الجدد الذين وفدوا إلى المدرسة ، وذكر اسم سامى فيمن ذكر ولم تول الاسم أي اهتمام وما سامى بالنسبة إليها ، وكم من « سامى » في الحياة .

والعجيب أن سامى حين دخل الفصل الذى به ماهر وسأل الطلبة عن أسمائهم وقال ماهر اسمه شملول القط لم يلتفت سامى إلى الاسم على الرغم من أنه اسم ليس مثل كل الأسماء، ولكنه عبره دون التفات. وكذلك كان شأنه في فصل مختار أيضا، ومرت الأيام فلا بيت ماهر ومختار علما أن ابن الذى أحرجهم من ديارهم يدرس لابنيهما، ولا سامى يعرف أن من بين تلاميذه ذرية قوم عتا عليهم أبوه كل عتو.

وفي يوم . بينما كان سامي يدرس للفصل الذي فيه ماهر ، وحين كان موليا ظهره للفصل يكتب على السبورة تعالت إلى أذنه ضحة هامسة ، فالتفت فحأة فوحد ماهر محور هذه الضحة فاستدعاه .

ـُـ تعال أنت .

فقد كان ناسيا لاسمه .

وتقدم ماهر وجلا حتى وقف إزاءه .

ـ ما هذه الضجة ؟

- ـ لا شيء يا أستاذ .
  - ـ بل هناك شيء .
  - \_ أنا لا ذنب لي .
- ــ ربمه ، ولكن اللغط يدور احول مقعدك
  - \_ اسألهم سيادتك .
  - ــ ماذا هناك يا أولاد ؟
- وساد صمت ، فأشار سامًىٰ إلى التلميذ الجالس بجوار ماهر .
- ونظر إليه نظرة عميقة ، ووحد الطالب نفسه يقول كلُّ شيع .
  - ــ ماهر .
  - وقال سامي .
  - \_ ماهر من ؟
  - قال التلميذ .
  - \_ ماهر هذا .
  - والثفت ساميٰ إلى ماهر :
    - ــ هل اسمك ماهز ؟ '
      - ــ نعم يا أستاذ .
  - وعاد سامي إلى التلميذ الآخر وسأله .
    - ــ هه . ماذا فعل ماهر ؟
  - ـ أحضر معه بعض حبات من المشمش وراح يأكلها في الفصل
    - مشمش !؟
      - ــ نعم .
      - ــ وبعد ؟
    - ــ راح التلاميذ يطلبون منه أن يعطيهم شيئا مما يأكل .
      - ـ هذا كل ما في الأمر ؟

- ــ نعم .
- \_ لماذا تأكل المشمش في الفصل يا ماهر .
  - \_ أكلت حبة واحدة يا أستاذ .

وقال سامي في محاولة أن يزيل الخوف عن ماهر الذي رأى علامات الرعب بادية في عينيه .

\_ هل اشتريت المشمش وأنت قادم إلى المدرسة ؟

- \_ ما اسمك كله يا ماهر ؟
  - \_ ماهر شملول القط .

وأعاد الأسم كل ما يحيط باسم شملول من ذكريات ، وتذكر قصة ذلك الفتى الذى أوقع أبوه بأهله أفدح الظلم . وشك أن يكون شملول أبو ماهر هو نفسه شملول الذى سمع قصته فيما سمع عن مظالم أبيه . وأعاد الاسم على مسامع ماهر :

- \_ ماهر شملول القط:
  - ب نعم يا أستاذ .
  - \_ ما صناعة أبيك ؟

وعلت أصوات التلاميذ حتى ابتلعت صوت ماهر وهو يقول فى صوت خفيض . فقد قالوا جميعا صناعة أبيه فى أصوات مختلطة لم يتبينها سامى .

ـ فاكهى .

وأشار سامي إلى الفصل أن يصمت ، فصمت التلاميذ . وسأل ماهر :

\_ ماذا ؟

وقال ماهر .

ــ فاكهى .

ولم تكن صناعة الأب ذات شأن فيما ثار بنفسه من شك حـول أسم شملول .

\_ ومالك لا ترفع صوتك ؟.... لا تخف يا ماهر أنت لم تصنع شيئا يستحق منك هذا الخوف . قل لى يا ماهر هل أبوك من مصر أم من الأرياف ؟

ــ أنا يا أستاذ ولدت بمصر ، ولكننى أعرف أن أبى من الصعيد . وبدأ خيط من نور يخترق الشك الغامض :

\_ ألا تعرف من أي بلدة في الصعيد ؟

\_ أظن يا أستاذ من بلدة اسمها التمرة .

وانقطع الشك باليقين . لا شك إذن . وحلس سامي وصمت طويلا ثم قال لماهر :

لا باس علیك یا ابنی لن أمسك بأی سوء . اهدأ . اهدأ تماما
 واذهب إلى مكانك .

وأكمل سامى الدرس حتى إذا دق الجسرس وبدأ التلامية يخرجون إلى الفسحة ، نادى سامى تلميذه ماهر وسأله :

\_ أين دكان أبيك يا ماهر ؟

وتلجلج ماهر وهمس أحد التلاميذ إلى الآخر « الظاهر الأستاذ يريد أن يتعشى فاكهة الليلة » . وضحك الذين سمعوا التعليق و لم

يلتفت سامي إلى ضحكهم وانتظر حتى خلا الفصل به وبماهر وقال له :

- \_ لا تخف . أنا أريده في شيء خاص بعيد كل البعد عنك . واطمأن ماهر وقال :
  - \_ في شارع حسن صبري يا أستاذ .
  - ــ وهل يذهب أبوك بعد الظهر إلى الدكان؟
    - \_ نعم .
  - ــ إذن فأخبره أنني قادم إليه اليوم فلينتظرني .
    - \_ أمرك يا أستاذ .
    - \_ هل أنت وحيد أبيك ؟
  - \_ بل لي أخ وهو تلميذ هنا في السنة الثانية واسمه مختار .
    - ــ أحضره لي غدا في غرفة المدرسين لأتعرف عليه .
      - \_ أمرك يا أستاذ .
      - \_ مع السلامة يا بني .

صحب سامى رشيدة وذهب إلى شملول واشترت رشيدة بعض الفاكهة . وفحأة قال سامى دون أن يوجه الحديث إلى أحد بعينه من الواقفين بالدكان :

\_ من شملول ؟

وتقدم إليه فتى سمهرى القامة طيب الملامح بادى الوسامة .

\_ أنا شملول .

\_ أنا سامي مدرس ابنيك ماهر ومختار .

\_ مرحبا أهلا وسهلا . شرفت ، هات كراسي يا درويش .

وجلس ثلاثتهم أمام الدكان وبدأ سامي :

ـ أنت من التمرة ؟

\_ أتعرفها ؟

\_ كل المعرفة.

\_ لا أحسب أنك سامي الذي نعرفه .

\_ من سامي الذي تعرفه ؟

\_ سامي زين الرفاعي .

\_ أيغضبك أن أكون هو ؟

ويصمت شملول فترة ، ويقول سامى .

\_ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه .

ويقول شملول في استسلام :

\_ صدق الله العظيم .

\_ اسمع يا شملول لقد وقع عليك من أبي ظلم فادح .

\_ إذن فأنت تعرف أنه ظلم .

\_ الظلم الذي وقع على من أبي أشد .

( طارق من السماء

وظهرت الدهشة على ملامح شملول وقال :

\_ عليك أنت .

ــ الظلم الذي وقع عليك من أبي ظلم واحد ، أما الظلم الـذي وقع على فهو كل ما أوقعه بالناس من قهر ومن اغتصاب لحقوقهم .

ــ أوَتشعر أنت بمعنى نحمل القهر ؟

ــ أشعر كأنني أنا الذي ارتكبـت كـل هـذه المظـالم ، أو أشـعر كأنني أنني الذي وقعت عليه .

ــ أُوَتريد أن تعتذر عن أفعال أبيك ؟

\_ بل أريد شيئا أكبر من هذا .

19136\_

ونظر شملول إلى رشيدة مندهشا فأومأت برأسها أن نعم .

وقال شملول :

ـ هذه زوجتي رشيدة وهي مدرسة أيضا .

وقالت رشيدة :

ــ صدقه يا شملول .

ــ أمعقول هذا الذى يقوله يا ست ؟

ــ إنه يعيش في جحيم مما يصنعه أبوه بالناس .

ـــ إذن فهو ليس لابنه .

وتقول رشيدة :

\_ أنت تعرف أمه ؟

- كانت أشرف الناس.

\_ إذن فاعلم أن أحاه مأمون أيضا يعيش في جحيم مثله مما صنعه أبوهما بالناس .

- ــ أيصدق أحد هذا ؟
  - وتقول رشيدة:
  - \_ ومالك لا تصدقه .
- \_ إنه لا يدخل العقل.
- ـ ففيم تظنه قد جاء إليك و صحبني معه .
  - ـ لا أفهم ... ربما ... ربما .
- \_ نحن في القاهرة . نبعد عن التمرة مسافات ومسافات . ما كان أحراه أن يخفي أمره عنك وعن ولديك .
  - \_ آمنت بالله ..
    - ويقول سامي:
  - ــ جل شأن الله .
  - \_ فهل أطمع أن تعتبرني صديقا لك ؟
  - \_ هذا أمر يسير ، وقد تم فعلا . ولكن أيكفي هذا ؟
- وينعقد لسان شملول وينفتح فمه في ذهـول ، ويجمع الحروف لتصبح كلمات ويقول :
  - ـ إلى أى طريق تسير بالحديث يا سي سامي ؟
  - ــ إلى طريق الحق والنور والعدالة إن شاء الله .
    - ــ إن قلبي يوشك أن يقف من الخوف ..
- ـ بل قلبك سينتعش بالفرح إن شاء الله . من كان مثلك لا ينبغي أن يعرف الخوف .
  - ـــ ماذا تريد أن تفعل ؟
  - \_ إننا كلنا سنفعل إن شاء الله .
    - \_ أنا أريد أن أعيش حياتي .
    - \_ وحقك الذي تركته هناك ؟

- ــ لقد مرت سنوات طوال .
- \_ مرور السنين لا يسقط الحق.
- \_ لقد أعدت إلى الحياة ما أماتته السنوات.
- \_ إن العدالة ينبغي أن تكون أساس الحياة .
  - \_ أتريد أن ننتقم من أبيك ؟
- \_ أستغفر الله .. ليس الثأر ولا الانتقام مما يرضي الله عنه .
- ــ أنا في حيرة مما تقول .. ماذا تريد أن تفعل أو ماذا تريدنــا أن نفعل ؟
  - \_ أنا قادم إليك في بيتك .
    - \_ أهلا بك وسهلا .
      - وقالت رشيدة :
      - \_ وأنا قادمة معه .
        - \_ یا مرحباً .
        - وقال سامي :
- ــ وسیأتی معی أحی مأمون ونرید أن نلتقــی بصبیحــة ونتعـرف علیها . ثـم نجلس معك أنت وصمیدة ومحمود .
  - وقال شملول في بعض دهشة :
    - ـــ كأنك تعرفنا جميعا .
  - \_ وأعرف عن أموالكم التي في التمرة مالا تعرفون جميعا .
    - \_ أكاد لا أصدق.
    - ـ اكتب هنا عنوانك .
    - وأعطاه ورقة وكتب شملول عنواله وهو يقول :
      - ــ حسبتك تعرف عنواني أيضا .

ويبتسم سامي في جذل ويقول:

\_ ما كان أسهل على أن أعرفه من ولديك .

ويضحك شملول وهو يقول :

\_ آه صحيح .. نسيت هذا :

\_ متى يناسبك أن نأتى ؟

\_ الأمر إليك .

ــ خير البر عاجله .

ب والأستاذ مأمون ماذا يعمل ؟

ــ أستاذ كما ذكرت .

ــ مدرس أيضا .

ــ بل تخرج في الحقوق هذا العام .

\_ على بركة الله .

ـ أيناسبك أن نأتي في الغد؟

ــ تشرف في أي وقت .

ا غدا في السادسة إن شاء الله . السلام عليكم .

\_ مع ألف سلامة .

اجتمع أهل التمرة جميعا وانضمت إليهم رشيدة زوجة سامى ، وفوزية زوجة صميدة التى تزوجها فى القاهرة ، وروحية زوجة محمود التى تزوجها فى القاهرة أيضا . وكان الجمع كبيرا ولكن غرفات شملول لم تضق بهم . وقد بدأ الاجتماع بترحناب مصرى صادق حتى وإن كان القادمون يلف قدومهم الكثير من الغموض المبهم غير الواضح . ومر الشاى على الجلوس . حتى إذا انتهوا منه بدأ سامى فتعرف على أعمال صميدة ومحمود . ثم بدأ الحديث :

\_ بسم الله الرحمن الرحيم .

وقالوا جميعا : بسم الله الرحمن الرحيم .

وقال سامي :

\_ إن الصمت على الظلم ضعف . وأنتم قد ظلمتم ، وكنتم رجالا وأبيتم أن تدعنوا للظلم وحرجتم من دياركم وقدمتم إلى مصر .

وهوم الصمت على الجميع فيه كثير من الذهول ، وكثير أيضا من التشوق وانتظار الحديث المقبل .

\_\_\_ ربمـا تكونـون الآن فـى خـير حـال . بـل إنكـم لا شـك قـد استطعتم أن تجعلوا الحياة تستقر بكم استقرارا ما كانت لتستقره فى التمرة .

وترددت الحمد لله . وأكيــد وأمــا بنعمــة ربــك فحـــدث . واستأنف سامي حديثه .

ــ الحمد لله . ولكن أنا وأخى هذا وقع علينا الظلم ولا نستطيع له رفعا إلا بمعونتكم .

وترددت : ماذا . وكيف . وعجيبة . من المستمعين . . وأكمــل سامي :

\_ إنكم خرجتم من التمرة ولم تخسروا هناك إلا البيتين اللذين خرجتم منهما ، وبنيتم حياتكم هنا جديدة مشرقة ، أما نحن أنا ومأمون فنعتبر كل ظلم وقع من أبينا على إنسان كأنه وقع علينا . وأنا وأخى وزوجتى أيضا نرى أن سكوتنا على ما يصنعه أبى أمر لا يرضاه الله ، بل إنه يقول إن الشرك لظلم عظيم ، فالظلم العظيم إذن هو عند الله شرك .

وقال محمود : ١

\_ أتريد أن تحارب أباك ؟

وقال سامي :

\_ معاذ الله . 'ما كنت لأحارب أبي .

وقال شملول:

\_ عجيب أمرك يا أستاذ سامى . ماذا تريد أن تصنع ؟

وقال صميدة :

\_ لا وسيلة لك إلا محاربة الظلم .

وقال سامي في بساطة :

ــ بل هناك وسيلة أحدى وأقوم .

وصمت الجميع في سكون ، وقالت روحية في حب استطلاع .

۔ کیف ؟

"قال سامى:

\_ منع الظلم أن يقع .

وسأل شملول :

ـ وكيف تستطيع ؟

وقال سامي :

ــ بل قل كيف نستطيع . فإننى بغيركم لا أستطيع أن أصنع شيئاً . إما أن تنضموا إلى أو أترك الأمر كله .

وتصابحت أصوات الجميع من نساء ورجال ، وتناثرت الألفاظ والجمل واختلطت وتشابكت وركب بعضها فوق بعض . كيف ؟ هل هذا معقول . نذهب للنار بأرجلنا . ونحن ما شأننا . أبعد أن أنقذنا الله نرجع مرة أحرى ؟

وعلت الابتسامة وجه سامى ومأمون ورشيدة ، وانتظر ثلاثتهم حتى لم يجد أصحاب البيت بدا أن يصمتوا ، وقال محمود :

\_ إن ما تقوله عجيب يا أستاذ سامى . إنك تأتى إلينا فى مستقرنا بمصر وتطلب إلينا أن نعود مرة أحرى للتمرة . وقد حاول أبوك أن يقتلنى هناك واغتصب بيوتنا . ونحس قانعون بما نحس فيه اليوم . فنحن نعيش حياة آمنة لا نحتاج إلى مال ، ولدينا أبناؤنا ونريد أن نربيهم . . وتطلب إلينا أن نعود إلى رجل طاغية معه الرحال والسلاح . وقلبه - ولا تغضب - بلا رحمة على الإطلاق .

\_ إن لم تردوا الظلم عن أهل قريتكم فمن يرده ؟ ويقول صميدة :

ـ فليقع الظلم ما شاء له أن يقع . ما شأننا نحن ؟

ويقول سامى :

\_ شأنكم أنكم نجوتم من هذا الظلم وأنكم رجال وأنكم على الكلم وأنكم على الله يقول : والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون .

ويقول محمود :

ـ ولماذا لا تحاول قرية التمرة برحالها أن ترد هذا الظلم ؟ ويبتسم سامي ويقول :

ـــ إنهم يعيشون فى حوف الهول ولا يتصورون أن هنــاك طريقــا لمقاومة الظلم أن يقع . وهم حهلاء وأنتم ونحن أصبنا شيئا من العلــم . وهو فقراء وأنتم ونحن أطبنا شيئا من الغنى .

ويقول محمود:

\_ استاذ سامى لا تؤاخذنى . هذه أول مرة نراك منذ كنت طفلا ولا نعرف عنك شيئا . وأنت تطلب منا شيئا لا يتصور أحد أن ابنا يقوم به إزاء أبيه . فكيف يمكن أن نطمئن أنك لا تجرنا إلى مكيدة يدبرها لنا \_ ولا مؤاخذة \_ أبوك .

وقبل أن يستطرد يقول شملول :

\_ أستاذ سامى ، أسكت أنت فأنا الذى سأتكلم، محمود أنت أبعد ما تكون عن الصواب . هل تتصور أننا عظماء لدرجة أن يرسل لنا زين الرفاعى ابنيه وزوجة ابنه الأكبر ليدبروا لنا مكيدة بعد هذه السنوات الطوال التى تركنا فيها التمرة . ما الذى يجعله يهتم بنا كل هذا الاهتمام ؟

ويقول محمود :

\_ ولماذا لا يكون الأستاذ سامى مختلفا مع أبيه ويريد أن يستغلنا. . ويقول ضميدة !

\_ أمرك عجيب يا محمود يستغلنا فيم ؟ إنك سمعته مثلما سمعناه وهو يقول وهو يرفض كل الرفض محاربة أبيه . وسمعته مثلما سمعناه وهو يقول إنه يريد أن يمنع الظلم .

ويقول شملول :

\_ يا محمود ، نحن تجار وصناعتنا أن نعرف الناس من سيماهم التي في وجوههم . أوجه الأستاذ سامي هذا يوحي إليك بأنه رجل يريد أن يخادعنا .

وتقول صبيحة:

الله العظيم . وقد نسيت شيئا آخر يا محمود . . ويقول محمود وقد بدأ يقتنع بالحجج المنهالة عليه :

\_ خيرا ؟

وتستطرد صبيحة:

\_ إننا على اتصال دائم بقرية التمرة . ونعرف وتعرف معنا أن العلاقة بين زين وابنيه على أحسن ما يكون .

ويقول سامى:

\_ اسمعوا أنا سأترككم لتفكروا وتتدبروا الأمر حتى إذا اطمأنت نفوسكم تمامًا أرجع إليكم . وشملول يعرف كيف يجدني .

وقال محمؤد لفي حسم عحيب:

ــ بل إنك لن تقوم من مكانك هذا إلا وقد اتفقنا على كل التفاصيل : '

ويقول شملول:

ــ الآن يا محمود قلت ما يجب أن يقال .

ويقول صميدة:

\_ إن الذى يراك ولا يطمئن كل الاطمئنان إلى صدقك ، يكون غبيا غير حدير بأن يكون إنسانا .

وتقول صبيحة :

\_ إننا كلنا معـك . وإذا لم يعـاونك رجالنـا عاونـاك نحـن . مـا رأيك يا روحية . وأنت يا فوزية .

وتقول روحية :

\_ نحن معك يا أستاذ سامي .

وتقول فوزية :

\_ ليس آدميا من لا يقاوم الظلم .

ويضحك الحميع ويقول صميدة :

ــ أرأيت يا أستاذ سامى ؟ لم يصبح لنا بعد قولهم أن نقول شيئا . ويقول شملول :

ــ لم يبق إلا أن نعرف علام عزمت .

ويقول سامى :

لقد كان أبي يرسل لى في كل شهر مائة حنيه ، ويرسل مثلها إلى أخي مأمون .

وتتعالى ألفاظ الدهشة . ويستطرد سامي :

لم ننفق منها على أنفسنا شيئا فقد كنت أنا ومأمون ورشيدة نعمل إلى حانب الدراسة . كل ما جمعناه مرصود لما ننوى أن نفعل . وتعالت أصوات تتساءل .

... اشتريت بكل النقود سلاحا .

ـــ سلاح وسيارة . أما السيارة فلها عملها . أما السلاح فلن نطلق منه رصاصة واحدة على إنسان .

ـــ ماذا ... ماذا تقول ... كيف .... وما نفع السلاح إذن .... ما لزومه ؟

ويقول سامي في هدوء :

\_ سنرد به الظالمين عن ظلمهم .

وتتعالى كيف مرة أخرى .

ــ أنتم جميعا تعرفون فواز الشيمي..

\_ نعم .

ــ لقد رتب لي عيونا في رجال أبي .

\_ وإذن ؟

ويقول سامى :

\_ حين نذهب جميعا إلى المركز نتكلم في التفاصيل.

ويقول محمود:

\_ جميعا ..

ويقول سامى :

\_ جميعا ... لقد رتبت كل شيء .

ويهوم الصمت على الحميع ... صمت فيه سعادة غامرة . وفيه تشوق وتطلع إلى المستقبل ورضى عنه واطمئنان أيضا .

كان من أيسر الأمور على سامى أن ينتقل إلى مدرسة المركز ، فمن ذاك المدرس الذى يعمل فى مدرسة بأقصى الصعيد ولا يتمنى أن ينتقل إلى القاهرة وخاصة إذا كان هو نفسه من أبناء القاهرة . وهكذا تم البدل بينه وبين وصفى عبد القوى فى سهولة بالغة . وكذلك كان يسيرا على رشيدة أن تطلب إحراء البدل مع تفيده السلامية .

أما مأمون فقد احتار مكتب لطفى مصطفى المحامى ليقضى به مدة التمرين ، وقد رحب به لطفى كل الترحيب . وكيف لا وهو ابن زين الرفاعى ووجوده بالمكتب سيجعل أهالى قرية التمرة والمنطقة المحيطة بها يتدفقون على المكتب في جميع شئونهم القانونية .

أما صميدة وشملول ومحمود فقد تركوا زوجاتهم بالقاهرة ونهدوا إلى المركز يتجمعون تحت الراية التي رفعها سامي من نص الآية الكريمة: « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ».

وهش زين الرفاعي حين رأى ابنيه ومعهما رشيدة يدخلون البيت على غير توقع وبعد غياب سنوات عن البلدة ، أما أمهما رتيبة فقد راحت تحتضن ابنيها ومعهما رشيدة ، والدموع تهمى من عينيها ، كما لقفتهم أختهما عزيزة بشوق صادق متدفق . وحين هدأت بهم الجلسة قال زين :

\_ يا أهلا ... يا مرحباً ... لقد أصبح غريبا على أن أراكم فى البلدة .

وقالت الأم وهي تحتذب نفسا مطمئنا من أعماق أمومتها : \_ يا أخي بركة ... البيت من غيرهما ليس بيتا . ويضحك الإخوة الثلاثة وتقول عزيزة:

ري رتيبة لها حق . الحياة بعيدا عنكما لا تستحق أن تعـاش . أظن هذه أول مرة تأتين فيها إلى البلدة يا رشيدة ؟

وتبتسم رشيدة وتومى برأسها أن نعم ، وتقول رتيبة :

\_ أهذا كلام ؟ أهلا بك في بيتك يا بنتي ... يا أهلا يا مرحبا،

ألف أهلا .

ويقول زين:

\_ ولكنني فقط أريد أن أطمئن ... أهي زيارة ؟

ويبتسم مأمون ورشيدة ويقول سامى :

\_ بل إقامة .

وتختلط الدهشة بالخوف في وجه رتيبة ، ويقول زين :

\_ ماذا ؟ أ

وتلحق به رتيبة في سرعة متوجسة :

\_ وشغلكم ؟

ويضحك سامي ورشيدة ومأمون ، ويقول مأمون :

\_ أتخشين أن نخرج من أعمالنا كل هذه الخشية ؟... من يسمع هذا يحسب أنكم تعيشون من مرتباتنا .

وتقول رتيبة في حدية :

\_ الإنسان بغير عمل كارثة .

وتقول رشيدة ممعنة في إخافة حماتها :

ـ وماذا يجرى إذا أنا ساعدتك في البيت وساعد سامي ومأمون عمى في ...

وتقاطعها رتيبة وقد كادت أن تشعر بالمزاح في الحديث:

ـ يا بنتى لا قدر الله ، لا أنا ولا عمك نحتاج إلى مساعدة . ويقهقه سامى ومأمون ورشيدة ويقول سامي :

- لا تخافى ... إننا في أعمالنا لا نزال.

ويقول زين :

\_ أهذا معقول ... أجاد أنت فيما تقول ؟

ويقول مأمون :

- كل الجد . سامى ورشيدة انتقلا إلى مدرسة المركز ، وأنا ذهبت قبل أن أحىء إلى هنا واتفقت أن أقضى سنوات التمرين فى المحاماة بمكتب لطفى مصطفى .

ـ متى خئتم ؟

ويقول سامى :

ــ بالأمس .

وتقول الأم .

ـ وأين قضيتم ليلتكم ؟

وتقول رشيدة :

ـ أنت ست عظيمة ... بيت المركز كأنه لم يترك .

وتضحك رتيبة .

- كنت أرسل عزيـزة ومعهـا حادمتهـا سعدية ينظفانـه كــل أسبوع، وكأنى كنت أنتظر أن تجيئوا إليه في أى لحظة .

ويقول سامى :

\_ ظللت كل هذه السنوات تنظفين البيت كل أسبوع ؟

وتقول رشيدة :

ــ بمحاسة الأم .

وتقول رتيبة :

ــ الأمر لا يستأهل كل هذه الدهشة . من الطبيعي أن نحتاج إلى أشياء من المركز كل أسبوع ، فما البأس أن تذهب عزيزة ومعها سعديه بالسيارة ويمران بالمنزل تنظفانه .

وتقول رشيدة :

\_ كنت أظن أننى سأجد مشقة كبيرة لأجعله صالحا للمبيت فوجدته أنظف من أى بيت يسكنه أصحابه .

ويقول زين وقد حالجه بعض الدهش:

\_ ولكن ما الذى حعلكم تقررون هذا القـرار وتنتقلـون إلى هنـا بغير مقدمات ؟

ويبتسم سامي وهو يقول:

ـــ المقدمات كانت فى نفسى منـذ عرفـت أننـى لم أرتكـب حريمة، وأن زميلى منيب والحـمد لله لم يصب بسوء .

ويقول زين :

\_ ياه ... أما زلت تذكر ؟

\_ وهل أستطيع أن أنسى ؟

\_ لقد جعلت من هذه الحكاية التافهة أمرا خطيرا .

ــ یا ابی لو کــان زمیلـی هــذا قــد مـات لمـا رایـت انــت وامـی وجهی مدی الحیاة .

وذهل زين وقالت رتيبةً':

ـ بعد الشر .

وقال زين :

\_ إلى هذه الدرجة ؟

وقال سامي في حسم:

ــ وأكثر .

وتقول رتيبة :

ـ ألف حمد وشكر لك يا رب.

قضى سامى ومأمون ورشيدة ثلاثة أيام بالقرية ثم أحذوا سمتهم إلى المركز ، وصحبوا معهم فواز الشيمى الذى تمكن في هذه الأيام الثلاثة أن ينفذ كل ما أمره به سامى .

عرف فواز الشيمي فيما عرفه أن رين أعطى أمره إلى رجاله بسرقة بهائم كدواني البرقوقي . وكان رجال زين في انتظار أن يحدد لهم العمدة موعد هجومهم على بهائم الكدواني .

وقد رتب فواز أن يأتي إليه نجيب رسلان بالموعد الذي تعين لهم.

وما أن استقر سامى وزوجته وأخوه بالمركز حتى كان قد أعد سكنا ملائما للقادمين من مصر ، وقد هدأ بهم المقام فى مسكنهم الجديد وكانوا يجتمعون كل مساء فى بيت سامى ، ويتبادلون شتى الأحاديث . فقد كان ما ينتوون القيام به متفقا عليه و لم يعد محتاجا لأى حديث جديد . بل إنهم شعروا أن الحديث فيما هم مقبلون عليه سيجعل اتفاقهم مائعا . فكثرة الحديث تفتر عزيمة العمل .

فى إحدى الأمسيات بينما هم مجتمعون عند سامى طرق الباب وقام إليه فواز .. وفتحه .. وهم ينظرون . وما لبث أن خرج فواز من الباب لحظات ثم دخل وأقفل الباب وقال فى هدوء حازم :

\_ الموعد غدا .

\* \* \*

كان رجال زين الرفاعي مدربين على أعمالهم غاية الدربة . وكان كل منهم يعرف دوره وكان يؤديه في إتقان وبراعة حتى أصبح كبيرهم خطّاب الضبع في غير حاجة أن يعطى أوامره عند بدء العملية ، بل يكتفى بجملة واحدة تعودوا أن يسمعوها في صوته الهادئ المنخفض الواثق :

ــ كل واحد منكم يعرف ما سيعمله .

\_ و لم يكن من المحتم أن يجيب كل فرد منهم جملته وقد يكتفى أحدهم أن يقول:

\_ توكل على الله .

أو يقول آخر:

\_ توكل .

ثم يمضى خطاب إلى غرفة السلاح في بيته فيفتحها ، ويدخل كل منهم إلى سلاحه الذى يعرفه . وهم جميعا يصرون ألا يستعملوا إلا السلاح الذى مردوا عليه . وقد كان بعضهم يقول في فخر أن بينه وبين سلاحه لغة لا يفهمها إلا هو وسلاحه .

وكانوا ستة نفر لهم عند هجومهم طقوس غير مكتوبة ، وإنما هي تكونت بطول الدربة وبكثرة العمليات . فكان لكل منهم ملبسه الذي خصصه لليالي العمل . وكان كل منهم يستبشر . ملبسه هذا . فكان لا يلبسه إلا في الليلة التي يعمل فيها حتى لا تهلكه كثرة الاستعمال .

وكانوا إذا ساروا إلى مهمتهم ذهبوا إليها أزواجا ، وكان كل واحد منهم . يعرف رفيق عمله . وكان خطاب يخبرهم في كـل مـرة بمكان تجمعهم يقصدون إليه من طرق شتى ومن منافذ متفرقة .

كان كدواني البرقوقي قد تاجر في البهائم في عامه هذا وعادت عليه التجارة بربح يتجاوز العشرة آلاف جنيه . وقد عرف زين بهذا النبأ فاستقدمه إليه .

\_ مرحبا يا كدواني .

ولم يكن كدواني ليغبي السبب الذي استدعاه زين من أحله ، ولكنه شأن الدهاة من أبناء القرى يعرف كيف يخفى مشاعره فهو يقول لزين وكأنه مطمئن :

- \_ رحب الله بك يا حضرة العمدة .
  - ــ لنا زمان لم نرك .
- · ـ علم الله يا حضرة العمدة كم أنا مشوق إليك .
- · ــ فماذا منعك يا أخى أن تزورنا . هل نسيت الطريق إلى بيتنا. .
- ــ يا حضرة العمدة ، نحن نعتبر بيتك بيتا لنا جميعــا والإنســان لا يمكن أن ينسى الطريق إلى بيته .
  - ے فما الذی شغل*ك عنا يا ترى ؟*
- ــ لم تفلح زرعة القطن فاضطررت أن أرقعها ، فكنت أقضى يومى كله فى الغيط وأعود إلى البيت بعد المغرب مهدودا لا أكاد أصيب من الطعام شيئا ، وأوشك أن أسأل أهل بيتى أن يحملونى إلى الفراش .
  - \_ كان الله في العون
  - ـ أطال الله عمرك يا حضرة العمدة .
  - ــ إذن فالذي سمعناه ليس صحيحا . " ، ، ، ، ، .
    - خيرا يا حضرة العمدة ، وما الذي سمعت ؟
      - ــ لا داعى لقوله ما دام الأمر كذلك .
- وأدرك كدواني أن الحديث قد بلغ الغاية المقصودة منه ومن الاستدعاء أيضا فهو يقول:
- \_ وما البأس أن تقول يا حضرة العمدة ، والأمر كله كلام بن عم حديث ، وها نحن أولاء نسمر .

\_ كنت سمعت أنك \_ فيما يقولون \_ تاجرت في البهائم . ويبتسم كدواني وكأنه لا يعير الحديث التفاتا .

\_\_\_ آه ... أتقصد إلى هذا ؟... لا وشرفك لا تحارة ولا يحزنون ... الأمر لا يزيد عن كم رأس أشتريتها وأطعمتها بضعة أشهر وبعتها . وشاء الله أن يكرمني في قرشين اشتريت بها كم بهيمة أخرى لأتاجر فيها .

- \_ أحد عشر ألف لا يقال عنها قرشان .
- \_ أنت تعرف كم يبالغ الناس يا حضرة العمدة .

ويستعيد العمدة صوته الآمر المتسلط بعد أن ظل طوال حديثه يعمل صوتا هادئا منسابا يكاد من يسمعه يظن أنه ينبعث عن نفسس طيبة شفيفة لا أثر فيها لقهر أو عدوان .

يقول العمدة في نغمته الأصيلة التي يعرف أهل القرية معنى صدورها عنه .

ــ بل أنت تعرف يا كدواني أنك إذا شربت شربة ماء في بيتك فأنا أعرف تماما كم قطرة ماء شربت .

ـ ليس هذا بجديد علينا يا حضرة العمدة .

م فمكسبك إذن أحد عشر ألف جنيه وخمسين جنيها أيضا حتى تفهم أنني ما زلت أعرف كم قطرة شربت في بيتك .

\_ وإذا فرضنا يا حضرة العمدة أن ما تقوله صحيح ؟

ــ يكون عليك أن تدفع لى خمسة آلاف جنيه .

\_ في.أي شرع هذا ؟

\_ شرع زين الرفاعي .

ــ ولكنه ليس شرع الله يا حضرة العمدة .

\_ الست أنا الذى أحمى تحارتك ، وأنا الذى أمنع عنك اللصوص أن يسرقوا بهائمك جميعا ، وأمنع الخراب أن يحل بك ؟ ويقول كدوانى فى نفسه : وهل هناك خراب أكثر من الذى تصنعه ؟ ويصمت ولكن خاطرا عجيبا يلح عليه . كيف يستطيع اللصوص أن يجعلوا إجرامهم شرعيا له منطقه ، وكيف يلبسون الباطل أثواب الحق فتطمئن نفوسهم إلى أن ما يصنعونه بالناس عدل لا عدوان فيه ولا افتئات ، ولا تدمير فيه لإنسانية الإنسان .

يصمت كدواني ولكن قليلا ما يصمت ، فالعمدة لا يترك للسكون فترة أن يخيم عليهما فهو يقول في صوته الجبار :

\_ الست أنا الذي يمنع محصولك أن يحرق أو يسرق وبيتك أن يهدم أو يحرق أيضا ؟

ويطرق كدواني ويقول في مخادعة وفي غير اقتناع :

\_ وهل يستطيع أحد أن ينكر يا حضرة العمدة ؟

ويعود العمدة إلى مواصلة حبروته :

الا احتاج إلى رجال الاحميث واحمى أهل القرية معث ؟ وهؤلاء الرجال الا يحتاجون أن يعيشوا وقد تركوا أعمالهم وتفرغوا للمحافظة على أرواحكم وأموالكم ؟ من أين أنفق عليهم ومن أين ينفقون هم على عيالهم إذا كان كل واحد منكم سيربح ما طاب له الربح ولا يدفع لنا ما نحافظ به على رأس ماله وأرباحه ؟ بل إننا أيضا نحافظ على حياتك وحياة كل الذين يقومون بأعمال تعود عليهم بالربح . فلولا الرهبة التي يحسها المحرمون حولنا لقتلوكم واستولوا على ما تحملون من أموال .

ولا يتكلم بلسانه كدوانى ... ولكن ... يا ابن الكلب إن أحدا لا يسرقنى إلا أنت ، وأحدا لن يحرق زرعى أو بيتى أو بهائمى إلا أنت . إذا أنت حميتنى من نفسك فأنا في غير حاجة إلى حماية . فليس هناك مجرم إلا أنت ، ولا عاتية ظالم إلا أنت .

وحرك كدواني لسانه في فمه:

\_ أمرك يا حضرة العمدة .

وفي حسم قاطع يقول زين:

\_ خمسة آلاف جنيه .

\_ أهذا معقول يا حضرة العمدة ؟

\_ هذا هو المعقول الوحيد .

\_ أنا لا أستطيع أن أدفع أكثر من ألفين .

وفي صوت آمر يقول زين :

\_\_ خمسة .

\_ إذن فاصبر على .

\_ حتى متى ؟

\_ حتى أبيع البهائم التي عندي .

\_ و لماذا لا تبيعها الآن ؟

\_ أحسر في بيعها كل ما ربحته ولا أستطيع أن أدفع حتى الألفين .

\_ متى تستطيع الدفع ؟

\_ بعد ستة أشهر .

\_ ماذا ؟

\_ خمسة أشهر .

\_ اسمع . أنما سأمهلك هـذه الأشـهر الخمســة ، ولكنــك إذا تأخرت يوما واحدا تكون الجاني على نفسك .

وتأخر كدواني وتحدد الموعد . وخرج رحال العمدة وقصدوا إلى بيت كدواني والقمر ينير لهم الطريق فهم لا يخشون أن يراهم أحد . وكان بيت كدواني متسعا وقد حرص منذ بدأ يتاجر في البهائم أن يسد باب الحظيرة الخارجي بالطوب ويجعل البهائم في دخولها وخروجها تمر عبر باحة البيت . ولكن شيئا من هذا لم يقف عائقا دون رحال زين . ماهي إلا دفعة حتى كان باب البيت مفتوحا على مصراعيه وكان كدواني وزوجته شفيعة وأبناؤهما الثلاثة سعداوي وبغدادي ونبيل حالسين إليهم . وقفوا لجميعهم ، ورأوا رحال زين ملثمين ولكنهم عرفوهم جميعا فردا وكان خطاب وأعوانه يعلمون تمام العلم أن كدواني يعرفهم فما راعهم هذا ولا مر بخاطر أحدهم أن يفكر في هذا الأمر .

ودخل الرحال إلى حظيرة كدوانى وكأن البيت حال بهم وكأنهم ما رأوا صاحب البيت ولا زوجه ولا أبناءه وبدأوا يخرجون البهائم ولم يجد كدوانى شيئا يصنعه إلا أن دعا زوجته وأولاده أن يدخلوا أمامه إلى حجرة أخرى ، وأقفل الباب على نفسه وأسرته فقد أصبحت حياته وحياة أسرته في هذه اللحظة هى كل ما يحرص عليه ولتذهب البهائم وثروته جميعا إلى الجحيم .

حرج حطاب في المقدمة يقود حاموسة وتبعمه الرحال الخمسة يقود كل منهم حتى فوجئوا بخمسة شحوص يلبسون السواد ما يبين منهم شئ يحيطون بهم

ويطلقون الرصاص حواليهم وكأنه مطر منهمر ويتولى العتاة الخوف الراعد وتتواثب البهائم في أيديهم توشك أن تقتلهم ويقف بهم الذعر جامدين وكأنهم تماثيل من جماد .

ويواجههم صوت لا يعرفونه ... إنه صوت شملـول . ومن أين لهم أن يذكروا شملول أو صوت شملول .

\_ القوا السلاح .

ودون تفكير يلقى الرحال الستة سلاحهم . ويطالعهم الصوت أمرا مرة أخرى .

- أعيدوا البهائم إلى مكانها ، و ليبدأ أقربكم من البيت في إدخال ما معه ثم يتبعه الذي يليه .

وينفذون الامر في دقة الحريص على حياته ، حتى إذا أدخلوا جميع البهائم يقول شملول :

- قولوا لحضرة العمدة أنكم ستجدوننا دائما عنــد كــل عمليـة تقومون بها .

ويقول خطاب في صوت راعش:

- ماذا ؟

- ما سمعت يا خطاب . أبلغ العمدة ذلك . هيا اذهبوا وإذا التفت أحدكم قتلناه في لحظة ... اذهبوا واحذروا أن يلتفت أحدكم خلفه ،

وفي مثل لمح البصر يولون الفرار •

ويجمع سامي ومأمون ومحمود وشملول ومعهم رشيدة وهي في ملابس الرحال الأسلحة الملقاة ، ويخفيهم الليل عائدين إلى المركز

بالسيارة التي أعدها سامي فيما أعد حين استقر رأيه على أن يكون من أولئك الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون .

تعود زين كلما أمر بعملية أن يجلس في غرفة خاصة بالبيت لها شباك على الطريق ، ينتظر أن يأتي خطاب أو غيره من مجرميه إلى هذه النافذة فيطرقها أربع طرقات إن كانت العملية تمت بنجاح . أو يطرقها ثلاث طرقات إذا حال دون إتمام العملية حائل .

وحين سمع زين أصوات الرصاص دهش وانتظر بالغرفة ، وكانت رتيبة تجلس معه فيها وقد تعودت ألا تسأله عن هذه الطرقات منذ أول مرة سمعتها فيها وسألت :

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . من هذا الذي يطرق في مثل هذه الساعة ؟

فأجابها زين في حسم قاطع وبصوته اللذي عرفته حين ينقلب زوجها من إنسان أنيس إلى شيطان مريد .

\_ لا شأن لك .

و كانت في ليلتها تلك تدرك بحسها وبطول المعاشرة أنه ينتظر ذلك الطرق المبهم . وحين سمعت أصوات الرصاص تأكدت أن حدسها صادق .

و لم يطل بها الانتظار فسرعان ما طرق النافذة ذلك الطارق ... ورأت زوجها يتسمع في اهتمام بالغ ، وحين انتهست الطرقات الثلاث ظل لحظات طوالا يتسمع فلم يصل إلى أذنيه إلا أصوات اقدام تبرح النافذة .

ورأت اللم يعلو وجهه حتى أصبحت عيناه وكأنهما جمرتان ملتهبتان . وحين قاما إلى النوم أحست به طوال الليل والفراش يقلبه لا يقر له قرار ، حتى نفذت إلى الحجرة خيوط الشمس الأولى فإذا زوجها منتصب على قدميه ، ودون أن يتناول إفطاره كان قد تسرك البيت وقصد إلى مجلسه في الدوار .

وما أن استقرت به الجلسة حتى وافاه خطاب وروى عليه ما حدث . وقبل أن يتم الحديث يصعد الدرجات القلائل كدوانى خاتفا يتكفى ، ودون تحية يصيح :

\_ البهائم معي في الخارج يا حضرة العمدة .

وينظر إليه زين مليا ... ماذا يمكن أن يحدث لو أنه أحذ هذه البهائم . إن المحرم حين يحيط به التهديد يصبح أشد الناس خوفا وهلعا . كيف أضع هذه البهائم في بيتي . إن قوما صنعوا ما صنع هؤلاء بالأمس لا يقف دونهم شئ . هيهات أن يكونوا خمسة أو عشرة بل لابد أن وراءهم مددا عتيدا . وما أظنهم بالذين يغضبون من أجل كدواني ويبذلون كل هذا الجهد الذي بذلوه لمجرد المحافظة على بهائمه ، فما كدواني بالنسبة إليهم إلا فرصة اهتبلوها ليعلنوا لى عن وجودهم .

ويطرق زين ويطيل الإطراق . ثم يرفع رأسه إلى كدواني .

ــ ارجع إلى بيتك وحذ بهائمك معك يا كدواني .

\_ أنا لا شأن لى بما حدث يا حضرة العمدة . والله على ما أقول شهيد .

\_ أعلم يا كدواني .

ـ البهائم في ستين داهيه . أولادي يا حضرة العمدة .

- - \_ أطال الله عمرك يا حضرة العمدة .
    - \_ مع السلامة يا كدواني .

وقام كدواني وهم بنزول السلالم ، ثم توقف فحــأة والتفــت إلى العمدة مرة أحرى :

- \_ ألا أترك البهائم يا حضرة العمدة ؟
  - \_ بل تأخذها معك كما أحضرتها .
    - ــ أمرك .

والتفت إلى السلم ثم توقف واستدار ثالثه إلى العمدة :

\_ وإذا حاء لي فيها مشتر يا حضرة العمدة ؟

وأدرك العمدة أنه يساوم على الإتاوة ، ولكن زين لم يكن فى حالة تسمح له بالمفاوضة الآن ... وأين سيذهب منى كدوانى ؟... فليبع البهائم . وإذا إنتهيت من هذه البلوى التى ظهرت لى على آخر الزمن فإن يدى تستطيع أن تعتصر منه عشرة آلاف لا محمسة ... قال زين فى حسم :

- ــ إذا أردت أن تبيع البهائم فبعها يا كدواني .
  - -- و ....
- \_ وحين أريد المبلغ سأقول لك ... أبق الثمن كله عندك الآن .
- ــ أمرك يا حضرة العمــدة . وأين سيذهب المبلغ ؟ إنه عنـدى تحت أمرك يا حضرة العمدة .

وانصرف كدواني وأمر العمدة خطاب أن ينصرف هو أيضا وخلا به المكان . كيف عرفوا بالموعد الذي حددته لكدواني . أهي

صدفة أم أن لهم على عيونا راصدة . وكيف لى أن أعرف . بـل لا بد لى أن أعرف . وما الذي جعلهم يعيدون البهـائم إلى صاحبها . من هؤلاء ؟ ما شأنهم ؟

\* \* \*

اندلع الخبر في القرية في كل نواحيها ، وتناقلته الألسنة والقلوب والوجوه والفرحة تشيع في كيانهم كله .

وبدأ الناس يتساءلون ... من هؤلاء ؟ إنهم ليسوا لصوصا . اللصوص لا يعيدون المسروقات إلى صاحبها . وهم ليسوا من الشرطة فالشرطة لا تترك المحرمين المتلبسين دون أن تقبض عليهم . وهم ليسوا غرباء فهم يعرفون اسم خطاب ويعرفون لمن يعمل . وهم ليسوا من البلد فلو كانوا من البلد ما خفى أمرهم على رحال زين . أملائكة هم أم بشر ؟ إنس هم أم هم من الجن ؟

ومن أهل البلدة أعيان حلالهم أن يروا العمدة في يومهم هذا . واختلق كمل منهم سببا يذهب به إلى العمدة . وكان زين قد استطاع فيما اتيح له من وقت خلا فيه بنفسه أن يجمع ما تمزق منها وما صدعته الحادثة وما تشتت من فكره .

و حدوا العمدة راسيا كأن شيئا لم يقع. وراح يروغ بالحديث إلى شتى مسالك ومختلف سبل. لا يجرؤ أحد من زواره أن يسأله. وفيم السؤال وكيف يستطيع أحدهم أن يقيم حملة متصلة الألفاظ تؤدى المعنى الذي يراد لها أن تؤديه ، وعزم زين على أمر وقطع فيه الراى واستقر به الفكر.

وفي بيت سامي حلسوا جميعا ينتظرون فواز الشيمي الذي ما لبث أن حاء وقدم إلى سامي مبلغا من المال هو ثمن السلاح الذي احذوه من رجال العمدة . وسأله سامي :

\_ كم ؟

\_ خمسمائة وخمسون.

قال سامي وهو ينظر إلى إخوانه :

ــ فيم تقترحون إنفاقها ؟

قال شملول :

ــ الأمر لك .

قال سامي :

ـــ إذن هـــى مـن نصيب محمـود ونصيبـك فقـد بعتمـا أرضكمـا بأبخس الأسعار حتى تهربوا من الظلم .

وقال محمود :

ـــ ألا نبقيها معك فقد نحتاج إليها فيما نحن مقبلون عليه ؟

وقالت رشيدة:

ـ أبقها أنت معك وإن احتجنا قلنا لك .

وقال شملول :

ــ ولكن ...

ويقطع سامي النقاش :

ــ انتهى أمر هذه الفلوس ولننظر فيم هو آت ... فواز . 🖰

ــ نعم .

ـ تذهب الآن فورا إلى البلدة .. وتعرف ماذا هم صانعون ؟

ــ فورا .

- \_ لن يبيت أبي وهو لا يعلم عمن هاجموا العصابة شيئا .
  - ـــ أمرك .
- \_ ونحن هنا سننتظر عودتك ، وقد أخذنا أهبتنا للتحرك لحظة عودتك .
  - \_ أمرك ... سلام عليكم .
    - \_ عليكم السلام .

عبد الغنى الريدى فلاح ماهر تمازحت هوايته مع حرفته ، وهوايته فى الحياة أن يكون زرعه أحسن زرع فى المنطقة . وقد استطاع بجهده أن يرتفع بملكه من أربعة أفدنة تركها له أبوه الحاج محسن الريدى إلى أحد عشر فدانا . وكان زين الرفاعى يتقاضى منه مائتى جنيه عن كل فدان يشتريه ، كما كان يتقاضى من البائع مثلها . وقد كانت هذه الإتاوة مقررة لا بحال فيها لمناقشة . و لم معاول عبد الغنى أن يماكس فيها أو يتمرد عليها .

وفي عامه هذا استطاع عبد الغنى الريدى أن يستنبت من ستة الأفدنة التي زرعها قطنا أربعة وخمسين قنطارا . فقد أحسن خدمة الأرض حتى جعل الأرض والبذرة يخرجان أسرارهما الكامنة وأنتج الفدان تسعة قناطير .

وحین استدعاه کان یدرك تماما السبب الذی یقف وراه استدعائه ، وثارت به نفسه وهو فی طریقه إلى دوار العمدة وجعلته یواجه ابتسامة زین التی استقبله بها مواجهة مقطبة رافضة تأبی حتی أن تداری ما فی نفسه من سخط ورفض .

- ــ مرحبا بزين الرحال .
- \_ الله يرحب بك يا حضرة العمدة .
- \_ أين أنت يا عبد الغني ... لي زمان لم أرك .
- ــ حضرة العمدة أنا لا أظن أنك استدعيتني لشوق ألم بك نحوى .
  - ـ يا أخى الترحيب بالضيف واحب .
  - ـ هذا إذا لم يكن الضيف قادما على رغم أنفه .

- \_ ۱۲۹ \_ \_ وهل أرغمك أحد ؟
  - \_ نعم يا حضرة العمدة .
- \_ من ذاك ؟... إذكر اسمه لي وسترى أي عقاب سأنزله به .
  - \_ إذن عاقب نفسك يا حضرة العمدة .
- \_ نعم أنت يا حضرة العمدة ، وليس غيرك . فأنا لم أحضر لزيارتك مختارا وإنما استدعيتني أنت ، وأنا أعلم ماذا يمكن أن يحل بي إذا نكصت عن استدعائك هذا . فأنا في حضوري هذا إليك لست حرا . وقد كنت أستطيع أن أداجيك وأتغنى بالشوق إليك إلا أنني في الحقيقة لم أعد أطيق يا حضرة العمدة .
  - \_ وما لك غاضبا كل هذا الغضب ؟
- \_ من تلك الحياة المفروضة علينا فرضا بقـوة السـلاح يـا حضـرة العمدة .
- \_ فماذا يقول غيرك ؟ إن الله يعطيك ويرضيك وأرضك تنتج أحسن محصول وأنت من أغنى أهل البلد .
- ــ أعرف أن هذا ما استدعيتني من أجله . إن الله سبحانه حل علاه هو العدل المطلق. وهو لا يعطى للكسول أو الحامل. وأنا يــا حضرة العمدة أرضيت ربى في عملي فأرضاني ربي في محصولي .
  - \_ أفلا تشكر الله إذن ؟
  - \_ إنني أشكره وأحمده آناء الليل وأطراف النهار .
- \_ أو ليس من الشكر أيضا أن تشارك غيرك فيما وهب الله لك ؟
- \_ إن الله يا حضرة العمدة غني عن العالمين . وهو سبحانه قد حدد الزكاة وأنا أرفعها إلى ذاته العلية كما أمر بها أن ترفع لتعين (طارق من السماء)

الفقير والمحتاج وابن السبيل. وهو سبحانه حبب إلينا أن نتصدق وأغرانا بأن الحسنة التي يقدمها العبد منا إلى أحيه يضاعفها رب الجميع عشرة أضعاف. وهذا أمر بيني وبين الله وحده لا يطلع عليه إلا هو.

- \_ والذي يحميك من عدوك ويحمى مالك من السارق ؟
- \_ أنا يا حضرة العمدة ليس لى أعداء . وأنا أستطيع والحمد لله أن أحمى مالى من السارق .
  - ن أتستطيع ؟!
  - ـ بإذن واحد أحد .
  - \_ إذن فلا حديث بيننا .
- \_ والله المستعان يــا حضرة العمــدة . إنـه هــو وحــده القــاهر فـوق عباده .
  - \_ إذن فلا تبك بعد ذلك يا عبد الغنى .
- \_ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بـای أرض تموت .
  - \_ لقد فتحت على نفسك نافذة من جهتم .
- ــ إنها بفضلك مفتوحة على المنطقة كلها . ولكن النفس في كثير من الأحيان تفضل الموت على الذل يا حضرة العمدة .
  - \_ وأين كانت هذه الشجاعة من قبل ؟
- ــ قد يحتمل الإنسان بعض الحين وقد يرضى بشمىء من التنازل عن حقه ، ولكن الطاغية حين يسرف في طغيانه يجعل الحجر يتحرك وتدب فيه الحياة .
  - ـ إذن سنلتقى يا عبد العنى .

ـــ وأنا مستعد للقاء . والله يحق الحق ويجعل الباطل بأمره زهوقا . سلام عليكم يا حضرة العمدة .

كان هذا الحديث بعد أن جمع عبد الغنى قطنه ووضعه فى مخزنه . وقد رأى العمدة أن ينتظر حتى يحشوه فى أكياس البيع ليوقع به ما انتوى أن يصنعه .

ويوم وقعت الواقعة على أيدى سامى وضحبه ، كان عبد الغنى قد أوشك على الانتهاء من تعبئة القطن جميعه . كان زين ينوى أن يرسل رجاله بعد يومين ليستولوا على القطن بأكياسه ولكنه وقد نزلت به هذه القاصمة رأى رأيا آخر .

- \_ خطاب .
- ــ أمرك يا حضرة العمدة .
- \_ أنبيت ليلتنا ونحن لا ندرى من هـؤلاء الذيـن صنعـوا بنـا هـذ الصنيع ؟
  - ـــ أمر سعادتك .
  - ـ قطن عبد الغني .
  - \_ نحمله الليلة ؟!
    - \_ الليلة .
    - نه آمرك .
- \_ ولكن انتظر ... لابد في هذه المرة أن نغير الطريقة التي كنا نتبعها في السنوات الماضية كلها .
  - طبعا ... طبعا يا سعادة البك .
    - \_ إذن فاسمع .
      - ــ نعم ؟

\_ ما سنتفق غليه الآن لا يعرفه أحد من الرحال إلا وقـت تنفيـذ العملية .

ـ طبعا يا حضرة العمدة ... طبعا وهل تشك في هذا ؟

قال فواز لسامي :

\_ كما توقعت حضرتك يا سامي .

ـ طبعا .

ـ قطن عبد الغنى الريدى .

\_ وتوقعت هذا أيضا ... هل أنتم مستعدون ؟

وقال شملول:

ــ بل انتظروا لابد لنا من حديث قبل أن نقوم إلى عملنا .

وقال محمود :

ــ قل .

ــ اقعدوا وفكروا معي .

\* \* \*

كان الذين يستعين بهم خطاب الضبع في تنفيذ أوامر العمدة خمسة نفر اختارهم خطاب من البلاد المجاورة ، وكانوا جميعا لصوصا صغارا . وكان لكل لص منهم نهجه ومنحاه . وضمهم خطاب فأصبحوا جميعا أعوانا له توحد بهم الطريق .

أما سعفان أبو زغلول فهو من بلدة العسرانية وكان متخصصا في سرقة البهائم. ولم يكن يبيعها إلا إذا عجز صاحبها أن يلفع عنها الحلوان. وقد كان هذا الحلوان قريبا كل القرب من ثمن البهائم. وكان سعفان أيضا يعمل وسيطا في السرقات التي يقوم

بها غيره ، وبين السارق والمسروق يظفر سعفان بجزء مما يتفقان عليه . طلبه خطاب فوحد في العمل معه دخلا ثابتا . فرحب بذلك خاصة أن خطاب سمح له أن يمارس سرقاته خارج التمرة في الأيام التي لا يعملون فيها .

أما إدريس السلاموني فكان قاطع طريق . يسقط على فريسته في حالك الظلام ويجرده من كل ما معه ، ثم يقيده ويتركه ملقى في مكانه . وكانت وسيلته إلى ذلك بندقية صدئة ، إلا أنها بالنسبة للأعزل سلاح فتاك .

وكان فهيم سمهان من قرية النزابية وصنعته قماتل محمترف يقصد إليه كل صاحب ثـأر أن يقتـل لحسابه من وقـع عليـه الاختيـار . ويقصد إليه أيضا كل من يريد أن يزيح من طريقه عائقا بشريا .

أما عمران القناوى فكان سمسارا في الأسواق ، وكان هزيلا في سرقاته . فقد كان ينتهز فرصة غفلة من صاحب حروف أو معز أو حتى أوزة . وقد مرن أيضا على نشل الجيوب . وهو ما يزال يسعى سعيه هذا في الأسواق بجانب عمله الضحم في عصابة زين الرفاعي .

وخامس الجماعة شهيدى عبد المعين ، وهو من أصدقاء خطاب نشأ كلاهما في رحاب زين ومرنا في باحته على كل ما كان يكلفهما به من أعمال ،

\* \* \*

كان خطاب وشهيدى وإدريس هم فقط الذين نزلوا من سنيارة النقل أمام دار عبد الغنى وشهروا أسلحتهم على الرحال الذين كانوا يعبئون الأكياس القليلة الباقية من قطن عبد الغنى في غرفة

ببيت عبد الغنى ، وكانوا هم أيضا ثلاثة رحال . وأصدر حطاب أمره .

ـــ اتركوا هذا واخرجوا إلى القطن الملقى أمام البيت وضعوه في السيارة .

وأطاع الرجال العزل وحرجوا إلى القطن الذي كان مكدسا أمام البيت وهموا أن يحملوا أول كيس ، فإذا بسامي يخرج من ورائه ويأمر خطاب وصاحبيه أن يلقوا سلاحهم ، وأردف أمره بضغطة على الزناد قذفت إلى الهواء عدة طلقات وألقى خطاب سلاحه وهو يصيح : سعفان!

ولكن سامي يقول له في ثبات:

ــ سعفان وفهيم وعمران مقيدون جميعا . هذه هي أسلحتهم .

\_ وتخاذل خطاب وهو يلقى سلاحه وتبعه شهيدى وإدريس .

وقال سامي :

\_ فلك أصحابك . تجدهم خلف البيت . واركبوا السيارة وعودوا إلى العمدة وأخبروه أنه سيجدنا دائما حيث يرسلكم .

هيا ... أسرعوا .

ويصدع خطاب بالأمر ويركبون السيارة وينصرفون .

ولا يعرف عبد الغنى أو أحد من رحاله سامى أو أحدا نمن معه . وحين يحاول أن يتعرف عليهم يقول له سامى :

ـــ ستعرف حين ينبغى أن تعرف . ادخل الآن إلى دارك وأكمــل عملك ولا تخش شيئا وتوكل على الله .

\* \* \*

وسار سامي وصحبه عــائدين طريقهــم . وكــان ســامي يعلــم أن عيون العصابة تسير وراءهم حيث يسيرون .

تحرى سامى أن يطيل طريقه ويتلوى بهم حتى بلغ النهر ، واستبد وفوجئ رجال زين بسامى ورفاقه يختفون فى حرف النهر ، واستبد بخطاب وعصابته الذهول . وأمرهم خطاب أن ينتظروا فتزيثوا بعض الحين ثم تسارعوا إلى النهر فوجدوا سامى قد صنع من بعض حبال شبيه حسر مما يصنعه رجال الحيش عند عبورهم للعوائق المائية . تقلم خطاب وأشار إلى أصحابه أن يتبعوه . وسار خطاب على الحسر وخطا عليه بضع خطوات ، وفى إثره تقاطر الرحال الخمسة . وحين أصبحوا جميعهم فى منتصف الحسر سمعوا صوتا حاسما يقول :

\_ الآن .

فإذا بالجسر تنقطع أطرافه وإذا جميعهم في الماء ....

حين سمع العمدة الطرقات الثلاث عرف أن السرقة فشلت مرة أخرى وركبه هم قاتل ، ولكن الطارق لم يكتف بالطرق .

بل صاح :

\_ حضرة العمدة .

وتصامم زيمن ولكن النداء ألح فنظر العمدة إلى زوجته فرأى وجها قلد كسته الجهامة . وتبين من قسماتها أنها تعرف كل شئ . واستطاعت هي أن ترى في عينيه نوعا من التساؤل وصمتت فازدادت حيرته وراح يقلب نظره بينها وبين الصوت الآتي له من الطارق .

لأول مرة رأته رتيبة ضعيفا حائرا لا يدرى ماذا يصنع . إنسان إذن هو بكل ضعف الإنسان وهوانه . وليس هو ربا ولا هـو إلها . ها هو ذا متخاذل أمامها وهي سيدة بلا حول لها ولا قوة إلا شرف الدخائل وطهر السـرائر ووضوح النفس لا تخاف شيئا يتخفى في كيانها البشرى .

وحين ألح الطارق المنادي قالت هي في صوت آمر قوى بالحق الذي أحست أنها تتحسده .

\_ انظر فيم يريدك .

وكسجين تحطم عنه القيد قال بصوت يشرخه الرعب:

ــ انتظر . أنا قادم إليك .

وتوقف الطارق عن الطرق وعن النداء ، وقصد زين إلى باب البيت وحرج إلى سواد الليل .

عينان حمراوان ، وبنيان تصدع ، ووجمه مكروب ، وشارب متهدل ، وعمامة منداحة على الرأس ، وخوف ووجل واستخذاء ورعب وانزواء . هكذا كان العمدة وهو جالس في صدر قاعته بدواره . وحيدا كان ليس حوله من أهل القرية أحد . تقتله الوحشة من داخله .

من هؤلاء ؟! أمن الجن هم أم من البشر ؟ أم قد أرسل الله إليه ملائكة شدادا ينتقمون لكل من أصابهم في حياتهم وفي أمنهم وفي أموالهم .

أتكون هكذا نهايته وهو الذي عتا ما عتا في البشر ؟

الم يكن الموت أرحب يتوارى في طواياه من هذا الحزى ؟ وكيف يكون مقامه في قريته من بعد اليوم ؟

الناس جميعا يرونه مسربلا بالخزى والعار .

لقد كانت الجموع في طريقها إلى المسجد لصلاة الفحر ولا حديث لها إلا الهوان الذي أحاط به . ولم يعد في الربوع من لم يعرف ما حل بالطاغية من وبال .

فما بعجیب إذن أن يستقبل صباحه وحيدا تحيط به الوحشة من كل حانب ، وتفرى صرحات الرعب كيانه جميعا .

ومن بعيد تتواتر إليه أصوات جموع ما تزال تتعالى وتقترب حتى تصبح ضحيحا عاليا مشتدا ، ثم ينفتح باب القاعمة على مصراعيه وإذا بالحجرة المترامية الأطراف تصبح مليئة بالناس . وعلى رأسهم اثنان يحملان السلاح حمل من لا ينتوى أن يستعمله . وقبل أن يفيق العمدة زين الرفاعي يجد السلاح جميعا ملقى أمامه إلى الأرض . . . . ويل له من الأيام . . . . . ويل له من الأيام . . . .

أى إنسان إلا هذين ... أى مخلوق من المحلوقات ... من البشر أو الجن أرحم من أن يرى هذين اللذين يراهما . ويغمض عينيه ويطيل الإغماض ثم يفتحهما ... كونا أى أثنين آخرين ولا تكونا من أرى . ولكن الحقيقة لا تحتمل الشك . إنهما هما وليسس غيرهما ... سامى ومأمون ... واقفان هما كجبلين أقامهما القدر في وجهه ... إن قلت إن سامى ليس ابنى ماذا أنا قائل عن مأمون ابن دمى ؟... أيكون الحق أرفع شأنا من صلة الدم ... وسامى نفسه إنه لا يعرف لنفسه أبا غيرى . بل إنى نسيت من حقيقة مولده إلا أنه ابنى تلقفته وهو رضيع ، وأرضعته من أصبحت فيما بعد زوجتى وأم أخيه وأم ابنى . ما هذا الذى يصنعان بى ؟

وطال الصمت . والابنان ينتظران الأب أن يقول أو يسال وهو في غمرة الذهول الصاحى لا ينطق ، والناس جميعا الذين ملأوا. الحجرة وما خارجها من بناء وطرق كأن على رؤوسهم الطير .

كان الصمت الذى طال أعظم من كل كلام يمكن أن يقال . ما كان صمتا ذاك بل كان حوارا عجيبا دار بينه وبين ولديـه ثــم بيــه وبين كل فرد من هذه الجموع .

فكلهم أصابه منه ويل وويل . ومن لم يصبه بالفعل والعمل أصابه بالرعب الرادع وبالخوف يسرى من قلوبهم مسرى الدماء ، فما يجرؤ واحد منهم أن يرفع رأسا أو ينطق باحتجاج أو يعالن بتمرد .

وحين طال الحوار الصامت وحد زين نفسه يقول في حروف متمتمة راعشة:

\_ أنتما ؟

ويقول سامى :

ـ نعم ... نحن .

وباللسان المتصلب يقول زين :

ــ أنتما من دون الناس جميعا .

ويقول سامى:

\_ كان لابد أن نكون نحن من دون الناس جميعا .

\_ ألم أكن أصنع ما صنعت من أجلكما .

ويقول سامي:

\_ لقد كان ما صنعت وبالا على الناس أجمعين ، ولكنه كان علينا أنا وأخى كارثة لا مثيل لها .

\_ أن يقدم الناس لكما الاحترام كارثة ؟

ويقول سامى:

\_ ليس الاحترام فيما يقدمه الناس من كلمات وحركات ، وإنما الاحترام هو الحب في داخل القلوب . وقد جعلت الناس جميعا لا تحمل لنا إلا البغض والكراهية والاحتقار . وكان دعاؤهم في كل صلاة أن يخلصهم الله منك ومنا جميعا . فإنك مهما تحاول أن تمحق حرية الإنسان فإنه على تمام حريته إذا ناجي ربه . وإن دعاء مظلوم يرتفع إلى السماء لا يعادله شئ من أطايب الأرض جميعا .

\_ ألم أكن أجمع المال لكما ؟

ويقول سامي :

ـ لا يا أبت ... لقد كان أيسر المال يكفينا ، وكان الحلال من مالك حسبنا ليكون سترا وعيشة راضية ، ولكنك كنت تفعل ما تفعل لأنك يلذ لك أن تقهر الناس وتكسر كرامة الإنسان فيهم

وهم البشر الذين جعلهم الله سادة مخلوقاته ، فجعلتهم أنت عبيد سلاحك وطغيانك وجبروتك .

وفي هوان اليائس ينظر إلى ابن دمه يستجدى منه الرحمة :

\_ هذا قولك يا مأمون ؟

ـ هو قولي يا أبت ولا قول لي غيره .

ــ هل أنتِ واثق يا بني ؟

ــ كره الله ما تفعل يا أبي .

\_ أهكذا علمك أخوك ؟

\_ بل هكذا علمني ربي ورب أخى .

وأطرق زين ثم قال وهو في إطراقه وانحنائه :

- \_ وماذا أنتما فاعلان ؟

ويقول سامى :

\_ ترد إلى كل صاحب حق حقه .

ويقول زين :

\_ لقد اختلط الحق بالباطل ، و لم أعد أدرى أى الأنصبة لى وأيها لغيرى .

ويقول سامي في بساطة :

ـ فمالك جميعا حالطه الحرام فهو جميعه للناس.

وفي مرارة قاتلة يقول زين :

ـــ وأنا وأمك كيف نعيش ؟

فيقول مأمون :

ــ هذا واجبنا نحن .

وينظر زين إلى سامي الذي يقول:

\_ إننا نحن المسئولان عنك وعن أمنا ، وليس ما اغتصبت من حقوق الناس .

وهوم الصمت مرة أخرى , فيه من النـاس تنظر وارتقـاب وهـو في رأس زين ضجيج وفكر يتزاحم .

وفجأة قال زين في حسم :

- \_ سامي .
- \_ نعم یا أبي .
- ــ وأنت يا مأمون .
  - \_ نعم يا أبي .
- \_ أما أنا فلن أبقى بعد اليوم في هذه القرية .
  - وساد الصمت لحظات ثم قال:
  - \_ لتكن أنت العمدة يا سامى .

فقال سامي :

\_ ليس من حقك أن تعين خليفتك ، فإنك لا تملك إلا أمر نفسك .

- ــ أترفض .
- \_ نعم أرفض .
- \_ فمن يكون العمدة ؟
- \_ هذا من حق الناس أن يقولوه .
  - \_ وإن اختاروك .
    - \_ أستعفيهم .
  - وتعالت الأصوات :
- \_ نعم ... نعم .... نريدك أنت .
  - فإذا سامي يصيح فيهم .

- اصمتوا ... ما هذا الذى تقولون ... لماذا تختارون ابن الظلم والقتل والرعب والحبروت أن يكون رئيسا عليكم ، وأبوه هو من عانيتم منه السنين الطوال ؟ هيهات والله لن أقبل مبايعتكم هذه . فأنتم الآن في لحظة أنا فيها أبهركم بدفعي الظلم عنكم . وما أردت بها إلا وجه الله . دعوني وقد أديت أنا وأحي رسالتنا نمضي سبيلنا ، واحتاروا أنتم من بينكم من ترضون عنه . فإذا ظلم واحدا منكم ... واحدا فقط أهون ظلم ، فأجمعوا رأيكم وغيروه فإنكم إن سكتم عن ظلم هين ما يلبث الظلم الغليظ أن يحيط بكم .

ويصمت القوم ويبدو الاقتناع والرضا على وجوههم ، ثـم يلتفت سامي إلى أبيه .

- \_ أبى ... قلت إنك تريد أن تترك البلد .
  - \_ نعم إنى تاركها .
- \_ فلا شأن لك من بعد بمنصب العمدة فيها ... فهل لك مال تعيش به حين تذهب ؟
  - \_ نعم .
  - ويلتفت سامي إلى الجموع:
    - ــ أتتركون له هذا المال ؟
      - ويصيح الجميع:
        - ــ نعم .
      - ويقول سامي لأبيه :
        - \_ إذن فهو لك .
          - ويقول الأب :
          - ــ وزوجتي ؟

وتخرج رتيبة من حجرة محاورة :

ــ أنا مع ولدي .

وينظر إليها زين طويلا ثم يقول:

\_ لم أكن أنتظر إلا هذا . فمـا أحسـب أن تزوحتنـى إلا لـترعى سامى الذى رضع قطرته الأولى من صدرك .

وترتسم لمحة سريعة من الدهشة على وجه رتيبة ... أيكون قد علم ... ولكن ما البأس ؟ الآن لا يهمنيأن يعلم أو لا يعلم .

ويقوم زين عن كرسيه وهو يقول :

ــ سأركب السيارة إلى المركز ثم تعود إليكم . .

ويقول مأمون : ﴿

\_ ألا تريد شيئا يا أبي ؟

وينظر إليه زين طويلا ثم يقول :

ــ لقد وحدت في سامي أبا ... فأحبه كما لم تحبني .

ويقول سامى :

ــ بل إننا فعلنا لأننى ومأمون نحبك أكثر من حبنا لأى إنسان فى العالم .

ويبتسم زين وهو يقول :

\_ أحب هذا الذي تصنعان ؟!

ــ ما صنعنـا إلا أن جعلنـاك قريبـا إلى الله وكنـت عنـه بعيـدا كـل البعد .

ويطرق زين طويلا ثم يقول :

\_ نعم ... أحسبك صادقا ... لقد كنت دائما صادقا ... وداعا إذن .

ويقول سامى :

\_ بل سنلتقى .

\_ لن تعرف مكاني .

ويقول مأمون :

ــ سنلتقى يا أبى .

ويقول زين :

\_ لنترك الزمن يفعل ما يشاء ... كونا سلاما كما كنتما دائما . ويقول سامى :

\_ لا نستطيع إلا أن نكون سلاما .

ويقوم زين عن كرسيه ويمشى فتنشق الجموع عن طريق له يسير فيه وئيدا ، حتى إذا بلغ الباب الخارجي وحد السيارة تنتظره فيركبها . وحين تسير السيارة تكون الأصوات كلها هائمة في صمت من ملكوت الحرية المعطرة ، والقلوب كلها خاشعة للحي القيوم .

« تمت بحمد الله »

رقم الإيداع: ٣١٧٥ / ٩٩

الترقيم الدولي : I.S.B.N.

977 - 11 - 1271 - 6

دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وفركاه



مكت بتىمصى ٣ شارع كامل حد تى - الفحالا